. مکتبخ مدبولی.

# عان خرف کا شام کا لائم

تأليف: الحسيني صامح مراجعة: الدكنورة ضياء أبوغازي



# نهاية مدينة فرعونية

تأليـف؛ الحسينى مصطفى صالح مراجعة؛ دكتـورة ضيا، أبو غـازى

# اهداء إلح والدح اللذين من أرض «أتريب» نبتا وعلح ترابها يرقد مثواهما.

# **تقديـــــم** بقلم الدكتورة ضيا، أبو غازحـــ دكتوراه فحـــ الاثار المصرية

إن يجد القارئ مؤلفا يكشف له عن مدينة ازدهر ماضى أيامها وتقف اليوم أطلالا بعد أن صار بعض ماكان بأرضها من تراث قد احتوته المتاحف وضع له اعتباره، والمرجو دائما ان من يجد في نفسه استعدادا لجمع التراث ألا يضن بذلك على مصر.

هذا ما قام به السيد الحسينى، فقد جاء إلى مكتبة المتحف المصرى ليبحث فى ماضى اتريب، فقلت له ليتك تجمع وتكتب، وفى مثابرة وتفهم واصل اطلاعه حتى كانت هذه الصفحات التى تابع فيها أوضاع هذه المدينة المندثرة فى منهج تاريخى ينتقل به القارئ إلى المكتشفات فى اسلوب سلس سهل، ثم ينتهى عند العصور الأولى من تاريخ مصر.

وحين يتساءل القارئ وماذا عن امر هذه المدينة الأن، فان الأمر يتجلى في صفحات المقدمة ليحكى المؤلف كيف تحولت أوضاعها من مجد إلى تراث، وليبقى في نفوسنا آمال تحدونا علنا نقيم لكل تراث متحفا ولكل تاريخ مؤلفا.

ضیا، أبو خازی أخسطس ۱۹۹۱

### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

لقد كنت أتمنى أن اجد كتابا اقرأه عن قرية «أتريب» الفرعونية والتى تقع على طريق مصر – اسكندرية الزراعى وتلاصق مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية، ولكني لم أجد عنها كتابا منشورا.

ان اهتمامى بتاريخ هذه القرية لاينبع فقط من كونى أحد أبناء هذه القرية التى ولدت وعشت فيها ويرقد على ترابها أهلى وأجدادى، ولكن لأن معالمها التاريخية قد اندثرت تماما على مدى نصف القرن الحالى ولم يبقى منها إلا ماتراه مكانها على خريطة مصر في العصور الفرعونية والبطلمية والرومانية مدينة بأسم «اثريبس».

ان الشواهد تدل على أنه لابد وأن يكون وراء هذه القرية تاريخ، حتى ولو لم يكن هناك شئ مكتوب عنها يقرق الناس، واحد هذه الشواهد هو مارأيته وزملاتى فى فترة الصبا فى أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من هذا القرن؛ لقد كنا صبية نلهو ونلعب بين أطلال تلال أتريب الأثرية نجوب طرقاتها الموحشة التى لم يكن يسكنها سوى البوم والثعالب والزواحف، ولم يكن ينبت فيها إلا نبات الحلفا الضارب جذوره فى أرضها العتيقة والمملؤة بقطع الشقف المكدسة والمتناثرة فى كل مكان والتى ترحى بأنها بقايا أوانى فخارية كان يستعملها ساكنو هذه الاطلال فى الماضى البعيد. وعندما نعود من التلال إلى القرية كنا نشاهد قطعا من أعمدة الرخام المزخرفة أو الملساء موضوعة على نواصى شوارع القرية أو أمام بيوتها لتستخدم فى الجلوس عليها بدلا من المصاطب المعروفة، كما كنا نرى أمثال هذه القطع داخل بيوت القرية مستخدمة كمقاعد للجلوس عليها بالاضافة الى قطع من الاحجار الصلبة أو اللرحات الأثرية داخله فى عمليات البناء للزينة أو للتقوية، أما مع الاطفال فقد كانو يلعبون بالمسارج والتماثيل الصغيرة التى كانت تجلب دائما من أطلال التل.

لقد كانت الاجازة الصيفية التي كنت اقضيها في اتريب مع اسرتي قادمين من القاهرة بعد انتهاء العام الدارسي قثل بالنسبة لي تغييرا كبيرا في غط الحياة، فلم يكن تغييرا فقط من حياة المدينة إلى حياة الريف المعروفة، ولكنه كان لحياة ريفية مطعمة

بجو اثرى قديم، ولقد كنت دائما أسأل الناس من رجال القرية عن ماهية هذا الجو الاثرى الغامض، ولكننى لم أكن أجد جوابا شافيا، حتى ولامن شيوخ القرية.

تحن الآن في أحد أيام تلك الاجازة وقد بدأ النهار ينتصف فعاد شباب القرية بواشيهم من الحقول طلبا للظل واتقاء حر الظهيرة في الصيف ثم ليعودوا بعد صلاة العصر إلى الحقول مرة ثانية لاستكمال أعمالهم اليومية. ولكن هأنذا أسمع صوت «عم حسين» قادما من مدينة بنها لابسا جلبابا وقد غطى رأسه بطربوش تحته منديل محلاوي ليقيه لفحة الحر ولكن ياتري لماذا يأتي «عم حسين» كل يوم وفي هذا الوقت بالذات، وقت القيلولة بعد عودة شباب القرية من حقولهم ثم ينادي «مساخيط للبيع»؛ نعم لقد عرف السبب، انه جاء ليشتري من شباب القرية ماقد وجدوه من اثار في حقولهم أثناء عملهم في الصباح.

وعاما عبد عام أخذت التلال المحيطة بالقرية في التناقص نتيجة لاستصلاح أراضي التل وضمها للرقة، الزراعية أو نتيجة لاستخدام هذه التلال في تصنيع الطوب من القمائن المنتشرة داخل هذه التلال، واختفى «عم حسين» فلم يعد هناك شئ يعثر عليه من مسارج وتماثيل أو قطع أثرية أو غيرها.

ثم بدأت عمليات التوسع العمرانى لمدينة بنها على حساب ماتبقى من تلال أتريب، فبدأت عمليات التسوية والتجريف ولاسيما بعد نقل مقر المحافظة من داخل المدينة إلى خارجها على النيل والذى يقع على أطراف التل، وعلى رأس هذه العمليات انشاء طريق مصر اسكندرية الزراعى ليخترق ما تبق من تلال أتريب من الشرق إلى الغرب وما ترتب على ذلك من زيادة العمران على جانبى الطريق الجديد إلى أعماق أراضى التل والتي انهت معالم القرية القديمة تماما.

انه شريط من الذكريات عمر أمام عينى على مدى ستين عاما وأنا أنظر فى حسرة إلى نهاية مسلسل «اعدام قرية أثرية»؛ ولست أغالى اذا قلت إنه قد ساهم مساهمة كبيرة فى مسار هذا المسلسل حكومات جناب خديوى أسرة محمد على باشا وذلك لبيعها أراضى هذا التل إلى بعض أفراد الاسرة الحاكمة وإلى المنتفعين من حولهم الذين لم يكن يهمهم من التصرف بالبيع للغير إلا الكسب المادى.

ولم تكن الاكتشافات الاثرية التى ظهرت فى التل حينئذ قد استكملت وتم فله رموزها من الاثريين لكى تكون دافعا لهم على انقاذ البقية الباقية من أثارها، وإغا على العكس استمر كل شئ فى طريقه إلى ازالة الماضى، ولقد أحسست بحسرة وأنا أقرأ تعليق أحد الاجانب من المشتغلين بأثار قريتنا، بأنه يعجب من أمرنا، اذ كيف يصل بنا الأمر إلى التفريط فى تراثنا بهذا الشكل،

بهذه الشحنة من الاحاسيس والمتناقضات بدأت أتجه تلقائيا إلى دار الأثار المصرية «المتحف المصرى» لالتمس منه العون ولأصل إلى الاجابة عن السؤال الذي يحيرني طول هذه السنين عن حقيقة التاريخ القديم لقريتي «أتريب».

وفى مكتبة المتحف العظيمة بمراجعها المتعددة وجدت الطريق للأجابة على تساؤلاتى ولكنه لم يكن واضحا فى أول الأمر، اذ أن الرد كان بالقدر الذى تحويه المكتبة من معلومات عن أتريب، وينبغى اذن الاستمرار فى البحث والمداومة على القراءة والصبر فى مواجهة المصطلحات الفنية لقارئ ليست الأثار من فروع تخصصه؛ ولكن الدوافع كانت أقوى من الصعاب فواصلت المسير.

وبهذا القدر من العزية والتفاؤل بدأت في المداومة على ارتياد المكتبة، ويرجع الفضل في ذلك إلى تشجيع وتوجيد الاستاذة الدكتورة ضياء أبو غازى أستاذة علم المصريات والمشرفة على المكتبة فاليها يرجع الفضل في شرح الغامض من الدراسات وإلى تحديد المراجع المطلوب استيعابها، فعلى سبيل المثال لا الحصر فان أحد المراجع يتكون من حوليات الآثار المصرية التي تنشر سنويا وتحوى جميع الابحاث والدراسات ونتائج الحفريات التي ترد للمتحف في السنة عن الأثار المصرية وذلك منذ عام ١٩٠٠ وجميعها مكتوبة باللغتين الفرنسية والانجليزية وأحيانا الالمانية وقد قرأت منها ما يخص «أتريبس» حوالي خمسة عشرة جزءا.

ولم يكن البحث والدراسة مقتصرة فقط على نتائج الحفريات والاكتشافات التي قت في تلال أتريب، وإنما امتدت أيضا إلى الدراسات والاكتشافات التي قت في جهات أخرى ولكنها تخص أتريب ومثال ذلك اكتشاف حجر جرائيتي في جبال البركال في بلاد

النوبة عام ١٨٦٢م مدون عليه حياة الملك «بعنخى» النوبى وفتحه مصر من الجنوب للشمال حتى وصل إلى مدينة أتريب حيث عقد معاهدته الشهيرة مع أمراء الشمال؛ وكذلك ما ورد عن معبد أتريب فى «بردية هاريس» التى عثر عليها فى الضفة الغربية للأقصر عام ١٨٥٥م وتنص على انعامات الفرعون رمسيس الثالث لمعبد أتريب وغير ذلك من الحالات التى سوف يرد ذكرها فى البحث.

ويوما بعد يوم بدأت تظهر أمام عينى الأحداث التاريخية لمدينة أتريب وكأننى أراها ماثلة أمامى رأى العين، كأنها بالنسبة لى، اكتشافات يومية ماكنت أعلمها من قبل، بل ولا أحد ممن أعرفهم من مثقفى قريتنا، ولقد كنت اذا ما أخذت جولة فى ردهات المتحف لاشاهد ما قرأته من قطع أثرية أو تحف فنية وجدت ما قرأته حقيقة كأن القطع الأثرية تتحدث عن نفسها، وقد كان ذلك وحده كافيا ليدفعنى قدما فى المضى فى طريقى إلى نهايته لاستكمل هذا الكشف العجيب.

وبرور الوقت تجمعت لدى مجموعة من الأحداث التاريخية المتنوعة فى أشكالها وأزمانها وبذلك تأكد لى أننى أمام تاريخ مدينة عريقة كان لها شأن كبير فى حياة مصر على مدى آلاف السنين التى سبقت الفتح الاسلامى لمصر مما دعانى إلى استكمال المسيرة لمتابعة ماقد حدث لهذه المدينة فى السنين التالية للفتح الإسلامى حتى وصلت إلى نهايتها المحتومة فى النصف الثانى من القرن الحالى، أو بعنى آخر متابعة الأحداث التى مرت بها «أتريب» من المهد إلى اللحد.

وعلى قدر ما أوتيت من الجهد قمت باعادة ترتيب ما عثرت عليه من مدونات فى سياقها التاريخي مع التمهيد للأحداث بما هو مدون فى المراجع التاريخية المختلفة مصرية كانت أم أجنبية وبذلك تحدد مسار الأحداث التاريخية لمدينة أتريب فى أربعة مراحل زمنية متصلة، مكونة بذلك الأبواب الأربعة لهذا البحث وهى، أتريب فى عصر الفراعنة ثم فى العصر البطلمى الرومانى ثم فى العصر الإسلامى حتى الحملة الفرنسية ثم فى عصر أسرة محمد على باشا وأخيرا تم انهاء هذا العمل بمجموعة من الأفكار التى فرضت نفسها على مسار الأحداث.

وقد محكنت بحمد الله من الحصول على صور لبعض القطع الأثرية المتاحة عن أتريب

فى ردهات المتحف المصرى وقاعاته والذى قام بها على خير وجه السيد مصطفى عبد المقصود المصور بقسم التصوير بالمتحف. أما القطع الآثار الموجودة عن أتريب فى الخارج؛ فى متحف برلين أو فى المتحف البريطانى أو فى متحف اللوڤر بباريس، فلم أقكن من الحصول على صور لها واكتفيت بالاشارة اليها فى سياق موضوعاتها.

ولا أنس في هذا المقام أن أنوه بالشكر والتقدير للاستاذة الدكتورة ضياء أبو غازى على مراجعتها لنصوص هذا الكتيب وتصويبها ما احتاج منه إلى تصويب، كما أشكر السيد مدير عام المتحف والسادة الأمناء على معاونتهم لى في هذا البحث وكذلك إلى موظفى مكتبة المتحف على تزويدي بجميع المراجع اللأزمة لهذا البحث وحرصهم على أداء واجبهم نحوى على أكمل وجه.

وعند مثول هذا البحث للطبع تمكنت من مناقشة موضوعاته مع الدكتور كارول مسليڤيك وهو أحد القلائل المتخصصين في آثار أتريب ورئيس البعثة البولندية للآثار في مصر وذلك عند حضوره في صيف عام ١٩٩١ إلى مصر لمواصلة حفريات البعثة فيما تبقى من أطلال أتريب. ولهذا فإنني أقدم له شكرى وإمتناني على مازودني به من معلومات قيمة ولا سيما في مجال أبحاث البعثة عن أتريب خلال العصرين البطلمي والروماني.

والله اسأله التوفيق والسداد لخدمة مصرنا العزيزة

الحسينحى مصطفحى صالح سبتهبر ١٩٩١

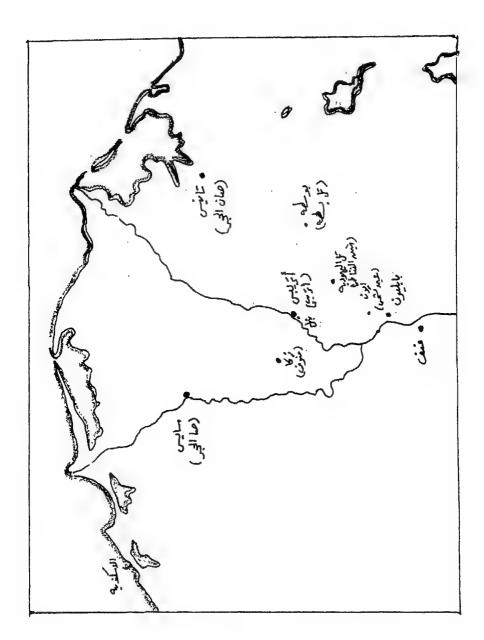

لوحة رقم (١) خريطة لبعض مدن الوجه البحرى في عصور الفراعنة والبطالمة والرومان

# الباب الأول

أتريب فم عصر الفراعنة

لقد تأكد لعلماء المصريات أن تاريخ مدينة أتريب يرجع، على الأقل إلى الأسرة الربعة من عصور الفراعنة وهى الأسرة التى أسسها الفرعون سنفرو حوالى عام ٢٦١٣ قبل الميلاد، وهذا يعنى أن تاريخ أتريب يرجع إلى ما لايقل عن ٤٥٠٠ سنة من الآن. أما مكان أتريب فى التقسيم الإدارى للدلتا فى تلك الحقبة من الزمان، فقد قسم قدماء المصريين الدلتا إلى عشرين مقاطعة، وكان لكل مقاطعة عاصمة ورمز يدلان عليها، وقد كان نصيب أتريب فى هذا التقسيم أن كانت عاصمة للمقاطعة العاشرة، أما رمز المقاطعة فكان الثور الأسود، ويطلق عليه أيضا الثور الأسود العظيم «Kem-Wer» بإعتباره أحد أشكال الأله حورس معبود أتريب المفضل.

### معنح كلهة أتريب

أشتقت كلمة أتريب من اللغة المصرية القديمة «الهروغليفية»، فقد كان أسمها وقتئذ «حت-حرى - إب»، «Het-Hery-Ib»، وقد اعتبر علماء المصريات أن معناها هو «قصر الأقليم الأوسط»، ثم اشتق الاشوريون، خلال فترة حكمهم لمصر فى أواخر العصور الفرعونية، أسم «هاتريب» ليدل عليها، أما فى العصر القبطى فقد سميت «أتريبي»، أما فى الأوساط العلمية المعنية بعلوم المصريات فيطلق عليها أسم «أثريبس»، «Athribis» وهو الأسم الذى كان يطلقه البطالمة والرومان خلال فترة

حكمهم لمصر، وفي بحثنا هذا فسوف نشير إليها بأسمها العربي «أتريب».

# الهركز الدينح لأتريب فح العصور القديمة

عبد المصريون عددا كبيرا من الالهة، وكان لكل مدينة أو مقاطعة معبودها المفضل، وبالنسبة لأتريب بوصفها عاصمة المقاطعة العاشرة أو المقاطعة الأتريبية، كما كان يطلق عليها، فإن معبودها المفضل كان هو الإلد حورس.

والإله حورس هو ابن الإلهين أيزيس وأوزوريس وقد كانوا يعبدونه في صور شتئ تارة على صورة طفل له خصلة شعر وأصبعه في فمه دلاله على أنه لايزال في طفولته وتارة على صورة شاب له رأس صقر أو طائر مقدس دلاله على أنه في مرحلة الرجولة والشباب، وحتى يكون الإله حورس الذي يعبد في أتريب له طابع محلى وذلك للتفرقة بينه وبين حورس الذي يعبد في مدن ومقاطعات أخرى، فقد اضيفت إلى أسمه كلمة محلية للدلالة على محلية العبادة في أتريب ليصبح معبود أتريب أسمه محلية العبادة على محلية - Chent - Chety».

وللدلالة على قوة مركز أتريب الدينى فى العصور الفرعونية، فقد كان هناك اعتقاد بأنه عندما مات أوزوريس فقد قطعت أوصاله إلى أجزاء ودفنت فى أماكن متفرقة على طول الوادى، وأن الاعتقاد بأن قلبه كان مدفونا فى معبد أتريب، وقد تأكد صحة هذا الأعتقاد عندما تم العثور فى معبد دندرة على قطعة أثرية منحوت عليها بعض أشكال للإله أوزوريس فى صوره المختلفة، وعلى أشخاص يحمل كل منهم صندوقا خشبيا ومكتوب تحتها هذه العبارة:

### «لقد حملت قلب الأله من أتريب إلى دندره».

كما تأكد هذا المفهوم أيضا، من حفريات أتريب؛ فقد عثرت بعثة جامعة ليقربول عام ١٩٣٨ على قطعة أثرية من عصر رمسيس الثانى، منقوش على أحد أوجهها الأربعة أسماء سبعون إلها يتوسطهم مستطيل يعبر عن بيت إلد أتريب وبداخلد قلب الإله أوزوريس يحوطه الالهين حورس وتوت للحفاظ عليه. من هذا المعنى اشتق المصريون أسم معبد أتريب «حت – إب» أى معبد القلب، ذلك لأن لفظ قلب «إب»

ولم يكن من الميسور على البعثة، فى أول الأمر، فهم أسرار الكتابة والرسومات المنقوشة على هذه القطعة الأثرية ولذلك أطلقت البعثة عليها فى أول تقرير لها أسم «اللوحة ذات الرسومات الغامضة»، ثم لجأت البعثة بعدئذ إلى أحد العلماء الأكثر تخصصا فى علم المصريات، هو مسيو درايتون، الذى إستطاع أن يفك رموزها وفقا لما سبق إيضاحه، ثم أضاف إلى ذلك قوله بأن السبعين إلاها المحيطة بالبيت يمثلون الأيام السبعين اللازمة لتحنيط جثة المتوفى وفقا للديانة المصرية القديمة، كما أن كل إله من هذه الآلهة تختص بالعناية بالجثة فى اليوم المحدد له حتى تنتهى الأيام السبعون وبذلك ينتهى تحنيط الجثة. أما صورة الرجل الذى يقف خلفهم ويحمل لفافة من ورق البردى وله رأس صقر فهو عبارة عن كبير آلهة أتريب.

إن صورة غلاف هذا الكتيب عبارة عن رسم لهذه اللوحة التى تؤكد أهمية أتريب في الديانة المصرية القديمة.

على أنه من ناحية أخرى فإن هذه القطعة الأثرية والتى تعود إلى عصر الفرعون رمسيس الثانى من الأسرة التاسعة عشرة ليست أقدم أثر أمكن العثور عليه فى حفريات أتريب، وإنما أمكن العثور على آثار أقدم منها تنتمى إلى الدولة الوسطى وعلى وجه التحديد تعود إلى الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من عصور الفراعنة كما هو مبين فيما يلى:

# الأسرة الثانية عشرة ١٩٩١- ١٧٨٠> ق.م

عثر فى أتريب على قثال من الجرانيت إرتفاعه ٦٣,٥سم وليس عليه نقوش ولكن الدراسة أثبتت أنه يرجع للأسرة الثانية عشرة، والتمثال من مقتنيات المتحف البريطاني.

# 

عثر في أتريب على لوجة حجرية للفرعون «سعنخ - تاوى - سخم كارع» على شكل صقر متوج وهو يتسلم قربانا من اله النيل، واللوحة لأمير يدعى «مرى رع»، وهي من مقتنيات المتحف البريطاني.

# الأسرة الثامنة عشرة «١٣٠٨-١٨٧٥» ق. م

ساهمت أتريب مساهمة فعالة في الفنون المعمارية الضخمة التي اتسمت بها الأسرة الثامنة عشر من خلال نبوغ وعلو قدر أحد أبناء مدينة أتريب هو «امنحتب بن حابو» والذي يعتبره علماء المصريات أهم شخصية مدينه تتبؤ مكانا مرموقا في الأسرة الثامنة عشرة.

# أمنحتب بن حابو: «١٣٧٥ - ١٣٧٥» ق. م

بالرغم من أن هذه الأسرة تزخر بجموعة من أشهر فراعنة مصر أمثال أحمس الأول وحتشبسوت وتحتمس الثالث وأمينوفيس الثالث وأخناتون وتوت عنخ أمون إلا أن أعظمهم في فن المعمار لضخامته، هو الفرعون أمينوفيس الثالث «١٤٧٥ - ١٤٧٥» ق.م ويطلق عليه أيضا أمنحتب الثالث، منشئ معبد الأقصر الرائع وبهو الأعمدة بمعبد الكرنك وطريق الكباش بين معبدى الأقصر والكرنك وتمثالا ممنون وقصره بمدينة هابى بالضفة الغربية للأقصر وتماثيله الضخمة وجميع هذه المنشآت المعمارية العظيمة ورا مها الساعد الأيمن لامينوفيس الثالث «امنحتب الثالث» والمسئول الأول بتصميمها وأنشائها هو أمنحت بن حابو وفي ذلك يقول:

«لقد نصبنى الفرعون مديرا للأعمال في محجر الجبل الأحمر بالقرب من عين شمس فنقلت قثاله الضخم الذي كان يمثل صورة جلالته بكل دقة فنية، وقد أحضرته من عين



لوحة رقم (٢) تمثال أمتحتب بن حابو «الأثريبي»

شمس الشمالية إلى عين شمس الجنوبية «يقصد طيبة»، وهو لا يزال إلى الآن فى مكانه وقد حبانى سيدى فسمح لى باقامة تمثالى هذا فى معبد أمون لأنه يعلم أننى ملك يديه إلى الأبد».

وتوضح اللوحة رقم (٢) أحد تماثيله الذى صنعه لنفسه من الجرانيت الأحمر بإرتفاع يزيد على أربعة أمتار، وقد عثر عليه فى معبد الكرنك بالأقصر عام ١٨٩٣ وعندما أودع المتحف المصرى أختير له مكان هام فى الصدارة على الجانب الأيمن من البهو الرئيسى للمتحف وبجواره نسخة من حجر رشيد. والتمثال يصور أمنحتب بن حابو وهو واقف فى بداية مشيه جادة وقد لبس حزاما نقش عليه باللغة الهيروغليفية كلمات منها كلمة «كم-ور» وهى الرمز الدينى لمقاطعة أتربب وهو بذلك يؤكد فى اعتزاز أنه ينتمى إلى أتربب.

ويقول علماء المصريات ان جميع الأعمال الضخمة المنسوبة إلى أمينوفيس الثالث هي من أفكار وتنفيذ أمنحتب بن حابو وأنه رقى ليصل إلى مايقابل الأن وزير الأشغال العامة، وقد أهداه الفرعون قثالا في معبد الكرنك كتب عليه الإهداء التالى:

«مهدى هذا التمثال من حضرة الفوعون إلى الرجل العظيم أمنحتب بن حابو الرفيق المخلص واليد اليمنى للفرعون رئيس جميع منشآت الفرعون ومنفذها والمطيع للملك وللملكة، والذى جاء من الشمال فهو من أتريب وحامى حمى معبد حورس بأتريب وابن السيدة باته».

ومن جهة أخرى كان أمنحتب يشيد بأفضال الفرعون عليه وقد سجل على قثاله الأتى:

«لقد نصبنى سيدى مديرا لكل المبانى الملكية، فجعلت أسم الفرعون مخلدا لأننى لم أقلد أعمال السلف بل بنيت له جبلا من الحجر الرملى لأنه وارث الاله «أتوم» ولقد صنعت ذلك حسب ذوقى الخاص، فجعلت صورته فى معبده العظيم من كل نوع وجعلته يناهض السماء فى علوها من الأحجار الصلبة ولذلك جاء عملى هذا منقطع النظير منذ الأزل.

ولقد أشرفت على عمل قثاله العظيم الشاسع في عرضه والسامق في طوله حتى

فاق عمد المعبد الذى نصب فيه، ولقد أشرق جماله على بابه اذ بلغ طوله أربعين ذراعا، أما مادته فقد قطعت من محاجر الحجر الرملى المقدس للأله رع أتوم، وبنيت له سفينة خاصة وأحضرته فيها بطريق النيل وأقمته فى معبده العظيم الأبدى، وكان الجنود يعملون بسرور وقلوبهم فرحة لأنهم يقومون بتأدية واجبهم لالاههم الطيب، ولقد أنزلوا هذا التمثال فى طيبة مهللين مستبشرين وهو رابض الأن إلى الأبد».

أما عن الكيفية التى وصل بها أمنحتب إلى هذه العلاقة الوطيدة بالفرعون، فأن الدلائل تشير إلى أن أمنحتب كان فى حوالى الخامسة والأربعين من عمره عندما انخرط فى سلك خدمة الفرعون الذى كان وقتئذ فى ربعان شبابه، وكان أمنحتب كثير الدراسة والتأمل وفى هذا يقول عن نفسه:

«كنت قد رقيت إلى وظيفة مساعد كاتب ملكى، وكنت قد درست من قبل كتاب الألهد فعرفت أسراره ورأيت قوة «تحوت» اله العلم لدرجة أننى كنت أستطيع حل جميع المعضلات ولهذا جاأنى الناس دائما يسألوننى المشورة».

وظهر نبوغ أمنحتب فى حل المشكلات الفنية فى الميكانيكا والرياضة والحساب التى تواجد الفرعون وسرعان ما رقاه إلى وظيفة «كاتب المجندين» ثم إلى وظيفة «رئيس كتبة الملك» وهكذا استمر فى الترقى حتى وصل إلى أعلى المناصب وأصبح الساعد الأين للفرعون.

لقد كانت العلاقة بينهما وطيدة يسودها الاحترام المتبادل واذا بالفرعون يسمح لامنحتب أن يقيم لنفسه قبرا على غرار قبر الفرعون، وفعلا أقام لنفسه معبدا جنائزيا على الضفة الغربية للنيل في طيبة وقد نحت قبره في الصخور كما يفعل الفراعنة وهذه ميزة اختص بها أمنحتب بن حابو على جميع أقرانه المدنيين في الأسرة الثامنة عشرة كلها.

ومن الامتيازات التى أعطاها له الفرعون أيضا، أن منحه لقب «كاهن بين الذهب» وهو مكان التحنيط، وكان لا يحمل هذا اللقب إلا أمرؤ مقدس طاهر، ولقد بدأ الناس يقدسون هذا الرجل العظيم مدة حياته، اذ كانوا يعتبرونه خارقا للعادة ووصل بهم الأمر إلى أنهم كانوا يحتفلون بعيد ميلاه سنويا وكان موعده في اليوم العاشر من الشهر

السابع، كما كانوا يعتقدون أنه حاميهم ولسان حالهم والشفيع لهم في معبد الآلهة وفي ذلك نجد النص التالي منقوش على أحد تماثيله:

«أنتم أيها الناس الذين ترغبون فى رؤية آمون تعالوا لأقدمكم لهذا الاله، ولقد نصبنى الفرعون أمينوفيس الثالث لأبلغ كلمات القطرين، اذا قرأتم صيغة القربان، وناديتم بإسمى انسانا محبوبا يعمل للخير».

ولقد كانت تماثيله موضع تقديس واحترام في حياته وبعد ماته في معبده الجنائزي بطيبة، ولقد وصل التقديس لدرجة أن وصل إلى مصاف الالهة في العصر البطلمي.

### معبد أتريب:

لاحظ علماء المصريات أنه بالرغم من مشاغل أمنحتب ومسئولياته الضخمة في طيبة وغيرها، فأنه كان شديد الوفاء لمسقط رأسه مدينة أتريب في الشمال. وقد تميز هذا الوقاء بأسلوب عملى بأن طلب إمنحتب من الفرعون القيام بانشآت معمارية في مدينة أتريب، وقد استجاب الفرعون ووافق على انشاء معبد لعبادة اله المنطقة «حورس – خنتي – ختى» وأن تزاد له القرابين اليومية ليعم الخير المدينة والمنطقة بأسرها، كما أمر الفرعون بانشاء بحيرتان احداهما في شمال أتريب والأخرى في جنوبها وتزين شواطئها بالأشجار والازهار وتتلالا أضوائها ليلا، وقد تم له ماطلب وأكدت الشواهد إتمام ذلك فقد عثر في حفائر أتريب على قطعة أثرية تحمل أسم الفرعون أمينوفيس الثالث يعتقد أنها كانت جزءا من حائط المعبد.

وقد منحه الفرعون لقبا شرفيا هو «رئيس كهنة اله أتريب»؛ وقد ساوى مستر برستيد أحد علماء المصريات الانجليزيين هذا اللقب ولقب «لورد» ولذلك أطلق عليه أسم «أمنحتب بن حابو لورد أتريب».

وعندما أكمل الفرعون عامه الثلاثين معتليا عرش مصر أعيد تنصيبه مرة أخرى، وكانت هذه عادة الفراعنة حيث يتم ذلك في احتفال مهيب. وتخليدا لهذه المناسبة السعيدة كلف الفرعون وزيره أمنحتب في أن يبنى له معبدا في بلاد النوبة. وعندما تم بناء المعبد كان لأمنحتب شرف القيام بافتتاح المعبد نائبا عن الفرعون، وقد ذكرت

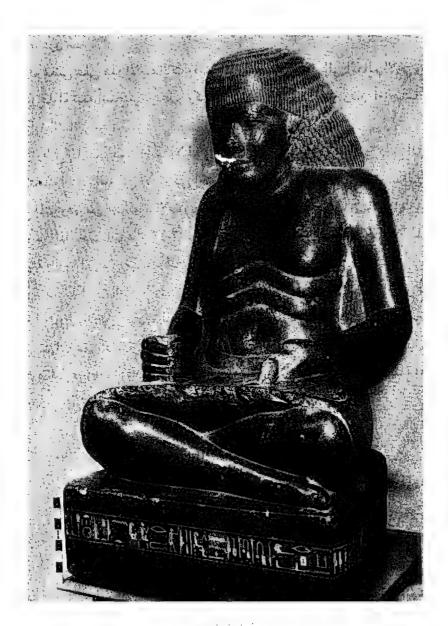

لوحة رقم (٣) أمنحتب بن حابو في شيخوخته

النصوص أن أمنحتب استقبل استقبال الفراعنة، وعندما جاءت لحظة افتتاح المعبد تقدم أمنحتب كما يفعل الفراعنة وقرع باب محراب الآلهة في المعبد ثم دخله بصولجان الملك كأنه فرعون مصر.

ولم يمضى على هذه الأحتفالات وقت وإذا بالفرعون يرحل إلى العالم الآخر وبعده بشهور قليلة تبعه أمنحتب بن حابو وكأنهما على موعد مع القدر وكان أمنحتب كهلا قد جاوز الثمانين من عمره.

وتوضح اللوحة رقم (٣) قثالا له يمثله في كهولته وقد جلس في وضع التأمل والكتابة وأحنى رأسه إلى الأمام في إحترام وإجلال، ويبلغ إرتفاع التمثال حوالي المتر وربع المتر وهو من الجرانيت الأسود وقد عثر عليه في معبد آمون بالكرنك بمدينة الأقصر آثناء حفريات عام ١٩١٣، والتمثال معروض في القاعة المخصصة للدولة الحديثة بالدور الأرضى من المتحف المصرى.

وجدير بالذكر أن القاعة المعروض فيها هذا التمثال تحوى أيضا عثالين آخرين له في وضع الجلوس والتفكير مشابه للوضع الذي عليه التمثال السابق ولكن بأبعاد مختلفة وعن سنوات عمر سابقة لمرحلة الكهولة. أن لأمنحتب بن حابو «الأتريبي» له وحده ثلاث تماثيل في هذه القاعة وهو دليل على اهتمام رجال الآثار بهذه الشخصية المدنية الفريدة في تاريخ الدولة الحديثة من العصور الفرعونية.

# الأسرة التاسعة عشرة ١٣٠٨، - ٢٠٠١» ق...

### رمسيس الثانحا: ‹١٢١٠ - ١٢١٤) تي.ه،

هو أشهر فراعنة مصر جميعها، ففى طوال حكمه لمصر على مدى ٦٧ سنة سواء فى شبابه أو فى كهولته قام بالعديد من الفتوحات العظيمة والمنشآت الكثيرة المتنوعة فى أشكالها على طوال الوادى من جنوبه فى النوبة إلى أقصى الشمال فى الدلتا.

أما منشآته في أتريب، فقد اندثرت جميعها بفعل الزمن وبسبب طبيعة الأرض

الرخوة، إلا أنه أمكن الاستدلال عليها مما أمكن العثور عليه من بقاياها وأهمها ما يلى:

### ۱- مسلتان فح أتريب:

فى عام ١٩٣٧ تمكنت البعثة الالمانية أثناء حفرياتها فى تلال أتريب من العثور على قاعدة من الجرانيت لمسلة منسوبة إلى رمسيس الثانى، ثم عثرت على جزء من المسلة ذاتها، وبذلك تمكنت من أن ترسم لها شكلا من دراسة أبعادها وزواياها.

أما المسلة الثانية فقد عثر على قاعدتها وجزء منها فى بعض المبانى المعمارية بمدينة الفسطاط عاصمة مصر لاستخدامها فى بناء المدينة فى القرن السابع الميلادى، وقد وجد مدونا على القاعدة معلومات عن رمسيس الثانى وكذلك عن معبود مدينة أتريب «حورس – خنتى – ختى».

ان احدى قطعتى المسلة موجودة حاليا فى متحف برلين بألمانيا أما الأخرى مع قاعدتى المسلتين فموجودة بالمتحف المصرى، هذا ويظهر بوضوح على القاعدتين الفرعون رمسيس الثانى وهو يقدم القرابين إلى اله أتريب وأيضا إلى اله الشمس نظرا الى أن المسلات كانت رمزا لعبادة الشمس.

### ٢- معيد رمسيس الثانحا:

إن العثور على بقايا هاتين المسلتين يشير إلى تواجد معبد كانت هاتان المسلتان مقامتان أمامه إلا أن البعثة الالمانية لم تتمكن من العثور على دليل على ذلك، ولكن بعد عدة سنوات قكنت بعثة جامعة ليقربول في حفرياتها خلال عام ١٩٣٨ من العثور على هذا الدليل وهو عبارة عن قاعدة من عمود جرانيتي لأحد اعمدة المعبد منقوش عليها ما يدل على أنها جزء من المعبد.

كما عثرت البعثة أيضا على قثال من الجرانيت لأسد من عهد رمسيس الثاني، وهو حاليا من مقتنيات المتحف البريطاني.



لوحة رقم (٤) رمسيس الثاني مع أبنه الأمير مرنبتاح ٢٤

# ٣- لوحة حجرية لرمسيس الثانح، مع ابنه الأمير مرنبتاح «منفتاح»

فى عام ١٨٩٨ عثر فى تلال أتريب على لوحة حجرية أودعت بالمتحف المصرى، هى عبارة عن لوحة ناقصة كانت لصلابتها تستعمل فى العمليات المعمارية، ولكنه بعد فك رموزها أصبحت تعنى لعلماء المصريات الشئ الكثير، «لوحة رقم٤».

فعلى الوجه الأول من اللوحة يوجد رسم محفور لرمسيس الثانى وهو يقدم قربانا من الخبز إلى الاله بتاح مع وصف رمسيس الثانى بأوصافه الملكية المعتادة، ويقف خلفه أبنه الأمير مرنبتاح «منفتاح» مع تدوين ألقابه وهى رئيس الجيش وحامل الاختام والمنفذ لأوامر أبيه، وعلى الجانب الأخر من اللوحة يوجد منظر ان أحدهما يمثل الأمير وهو يقدم القرابين للالهة حاتور. أما فى صدر اللوحة فقد كتبت ألقاب الفرعون وألقاب الأمير مع دعوات الالهة لاطالة العمر وأن يعم الرخاء البلاد فى عهد الفرعون.

وقد لاحظ العلماء أن تعديلات كانت قد داخلت على اللوحة تنحصر في الأتي:

١- اضافة الأمير مرنبتاح وهو يقدم القرابين للآلهة.

٢- ازالة بعض الالهة واحلال غيرهم محلهم.

وقد استنتج العلماء من ذلك أن الأمير مرنبتاح هو الذى ادخل هذه التعديلات وأن ذلك يدل على وصول نقوذه إلى مدينة أتريب لدرجة استطاعته تغيير الالهة في وجود والده الفرعون وهي تعتبر جرأة منه لها مغزاها التاريخي.

### ٤- قطعة من حائط معبد أتريب:

فى عام ١٩٣٨ عثرت بعثة جامعة ليڤربول فى حفرياتها على قطعة حجرية أعتبرت أنها كانت جزءا من حائط معبد أتريب، فقد وجد عليها صورتان محفورتان أحداهما للفرعون رمسيس الثانى وهو يقدم القرابين للآلهة والثانية لأبنه الأمير مرنبتاح وهو يقزم بذات العمل.

وقد لوحظ أيضا أنه لايوجد آثار لحدوث كشط أو تعديل فيها، «لوحة رقم ٥».



لوحة رقم (٥) قطعة من حائط معبد أتريب لرمسيس الثاني والأمير مرنبتاح

### مرنبتاح ،منفتاح »: ،۲۲۵ - ۱۲۱۵ ، ق، م

كان مرنبتاح كبير السن عندما تولى الحكم بعد موت أبيه رمسيس الثانى الذى رحل فى الثانى والتسعين من عمره، وقد كان للأمير مرنبتاح أثنى عشر أخا ماتوا جميعا قبله فى حياة أبيهم.

وواضح أنه كان للأمير مرنبتاح منزلة خاصة عند أبيه ولذلك بدأ يعده لأعباء الملك من بعده فبدأ يظهر معه على اللوحات التي عثر عليها في تلال أتريب.

ويبدو أن أعداء مصر من الدول المجاورة كانت تنتظر فرصة موت رمسيس الثانى للقصاص منه، ولكن الفرعون الجديد مرنبتاح كان على غير ما انتظروه، ففى السنة الثالثة من حكمه بادرهم بالحرب قبل أن يستعدوا لها وكانت هى الحرب الأولى التى خاضها ضد الدول المجاورة من ناحية الشرق، وقد انتصر عليهم انتصارا كبيرا وقام بتسجيل وقائع هذه الحرب.

أما حربه الثانية والآخيرة التى خاضها فقد كانت فى السنة الخامسة من حكمه وكانت ضد أناس جاءوا من الشمال من جهة البحر وكذلك ضد قوم آخرين جاءوا من ليبيا، وقد انتصر عليهم أيضا وقام بتسجيل ذلك قى لوحة أتربب.

### لوحة أتريب: La Stele D'Athribis

عثر على هذه اللوحة فى «الكوم الأحمر» عام ١٨٨٧ وهى عبارة عن شاهد من حجر الجرانيت الوردى ارتفاعه متران ومكتوب على وجهه شرح للحروب التى خاضها مرنبتاح ضد الأعداء القادمين من جزر فى البحر الأبيض المتوسط ومع الليبيين القادمين من الغرب، وتقع كلمات اللوحة فى ٢٠ سطرا على وجه اللوحة و٢١ سطر على الرجه الآخر.

### وجه اللوحة:

تصور اللوحة الاله «آمون رع» على اليمين والاله «بتاح» على الشمال، ثم تذكر اللوحة التاريخ وتشيد بالهه أتريب المتمثل في «الثور الأسود» والذي يثير الرعب في

الآعداء وأن منفتاح قد دمر معسكرهم حيث كان معه سيف يقطع به رقابهم مع الاشادة بالالهة كل فيما يخصه.

### ظهر اللوحة:

تصور اللوحة الأله «آتوم» على اليمين والأله «حورس - خنتى - ختى» إله أتريب على اليسار وهو يقبض بيده على سيفه مرتديا التاج الأزرق ويلوح بالسيف، ثم يوضح بيانا بأعداد القتلى والأسرى وأولادهم ونسائهم وعلى رأسهم رئيس ليبيا الخاسم؛

وعندما نشر ماسبيرو دراسة تفصيلية لما جاء بهذه اللوحة في عام ١٨٨٣ أتضح أنها تكمل النصوص الواردة عن ذات الحرب التي خاضها مرنبتاح ضد هؤلاء القوم ومدونة على معبد الكرنك في ٢٤ سطر على الحائط الداخلي للمعبد وبحروف كبيرة الحجم على غير المألوف وكان قد خصها شامبليون بالإشارة إليها في دراساته.

والسؤال الذى يتردد بعد ذلك هو لماذا خص مرنبتاح أتريب بهذا العمل الهام ويختارها من دون مدن مصر ليودع فيها باقى نصوص حربه مع هؤلاء القوم، كذلك لماذا إختار أتريب ليودع فيها اللوحات الحجرية التى تصوره مع والده رمسيس الثانى عندما كان أميرا على البلاد، لابد أن هناك إذن سبب يدفعه إلى ذلك ليؤكد إرتباطه القوى بدينة أتريب.

# الأسرة العشرون [۲۰۰۰ - ۱۲۰۰] ق.م،

بعد موت مرنبتاح سادت البلاد فوضى استمرت عدة سنوات بسبب النزاع على الحكم حتى حسم هذا النزاع الفرعون «ست نخت» الذى استطاع أن يسيطر على البلاد ولكن حكمه لم يدم طويلا فجاء بعده أبنه رمسيس الثالث الذى كان أكثر منه قوة وشجاعه، ولذلك أسس الأسرة العشرون.

### ر**مسیس الثالث**: (۱۲۰۰ – ۱۱۳۷) ق.م.

هو مؤسس هذه الأسره وقد أعتبره المؤرخون آخر الفراعنة العظام الذين أتسم عهدهم بالاستقرار والأمن والبهجة وعظمة الملك أمثال رمسيس الثاني وأمينوفيس الثالث.

ففى عهده تم تأديب الغزاه الذين حاولوا الإغارة على مصر من الشمال و من الغرب فأغرق أساطيلهم وأسر وقتل منهم الآلآف وكانت أنتصاراته كفيله بأن تجعل حكمه الذى أستمر ٣٢ سنة في جلال ومهابه واستقرار.

#### بردية «هاريس»:

لقد انصرف رمسيس الثالث بعد انتصاراته إلى أعمال التشييد وبناء المعابد على طول الوادى فجاءت جميعها دالة على الأبهه والعز والعظمة، على أن أهم ما خلفه من بعده بالنسبة للمؤرخين هو تدوينه حياته جميعها على لفائف من ورق البردى بلغ طولها ١٣٧ قدما وتحتوى على ١١٧ عمودا من الكتابة وقد عثر عليها بمدينة «هابو» بالضفة الغربية للأقصر عام ١٨٥٥ واشتراها رجل إنجليزى الجنسية يدعى «هاريس» ولهي الآن من مقتنيات المتحف البريطاني.

لقد كتب الفرعون البردية أثناء مرضه الأخير ثم تركت مقدمتها لتكتب عند وفاته، ولذلك وجدت المقدمة وتاريخ وفاته مكتوبتان بخط مغاير لخط البردية، هذا وتعتبر هذه البردية من المدونات العظيمة في ميادين السياسة والدين والاقتصاد والاجتماع.

لقد أهتمت البردية بالهبات والانعامات والاوقاف التى خصها رمسيس الثالث للمعابد وأهمها وأكثرها عطاء وتفصيلا هى معابد طيبة ومنف وعين شمس، أما باقى المعابد فقد أجملها، ولكنه خص بعضها ببعض التفاصيل، هذا ويتضح من البيانات والاحصائيات الواردة فى البردية مدى ضخامة الأموال المنصرفة على المعابد والتى يسيطر عليها الكهنة، فعلى سبيل المثال فإن عدد العبيد الذين يقومون بخدمة المعابد مائة وسبعة آلاف عبد وأن الأراضى الموقوفة على المعابد بلغت ثلاثة أرباع المليون فدان أى سبع الأراضى المنزرعة وهكذا تستمر البردية فى تسجيل بيانات إحصائية عن الماشية والسفن والمصانع المخصصة للمعابد.

إن المدن التى ورد ذكر معابدها وإنعامات الفرعون عليها بلغ عددها ١٦٩ مدينة تشمل مدن مصر وبلاد النوبة وبلاد الشام، أما ما جاء ذكره فى البردية عن معبد مدينة أتريب فهو كالاتى:

# انعامات رمسيس الثالث لهعبد أتريب

جاء في «بردية هاريس» أن الأعمال والانعامات والهبات التي منحها رمسيس لمعبد حورس عدينة أتريب قد جاء ذكرها بدون أرقام وفقا للنص التالي:

«منحت انعامات عديدة من الماشية المقدسة إلى الأب الاله (حورس - خنتى - ختى) اله أتريب، وأصلحت جدران معبده وجددته فأصبح مصقولا، وضاعفت القرابين الالهيه فجعلتها قربانا يوميا أمام وجهه كل صباح، وأحضرت له جزية من العبيد والاماء والذهب والفضة والكتان الملكى وكتان الجنرب الجميل وزيوت وبخور وعسل وثيران وعجول مخصية وصنعت له حظيره للماشية وقد أمرت بتنظيم ادارة بيت الاله الفخم مرسيم باسمى وأرسلت مندوبين ومفتشين لهذا البيت المقدس ليتأكدوا من سلامة إدارته».

وقد اختتم رمسيس الثالث النص بإيضاح التعديل الذي أدخله لادارة المعبد ضد المفسدين وعزل الوزير الذي أساء للمعبد فجاء النص كما يلي:

«وكنت أراقب الدخلاء فخلعت الوزير الذى أفسد كل شئ وأستوليت على كل أتباعه وأعدت الأهالى الذين كان قد طردهم من الخدمة، وبذلك أصبح المعبد كالمعابد العظيمة محميا من السوء ومحفوظا إلى الأبد».

# الأسرة الرابعة والعشرون ق.م. (٧٢٢ – ٧٢٢)

بعد انتهاء حكم رمسيس الثالث بدأت عوامل الضعف والأضمحلال تدب في البلاد فقد حكمها في فتره قصيره تسع ملوك جمعيهم من الرعامسة وكان آخرهم رمسيس الثاني عشر وبذلك أنتهت الأسرة العشرون وأنتهى حكم الرعامسة للبلاد.

وبسبب الفوضى التى حلت بالبلاد بدأ كهنة طيبة يحكمون حنوب البلاد من طيبة مكونين الأسره الحادية والعشرين، أما شمالى البلاد فكانت تحكم من مدينة تانيس (صان الحجر) والتى تقع بالقرب من بحيرة المنزلة بالوجه البحرى، وبذلك تقسمت البلاد إلى قسمين ثم بدأ الاعتماد على الأجانب وما تبع ذلك من حروب داخلية زادت من أعمال الفوضى في البلاد.

وبإزدياد الجنود المرتزقة وكانوا من أهل ليبى فى البلاد إزداد النفوذ الأجنبى وتكونت بعد ذلك الأسرة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون من أصول أجنبية وخلالها أستولى ملوكها على طيبة وعبدوا آلهة المصريين ليزدادوا تقربا من أهل البلاد، غير أن البلاد أستمرت تحكم من الدلتا من مدينة تانيس أو من مدينة بوبسطه.

وفى تلك الأثناء ظهرت فى بلاد النوبة مملكة قوية منظمة وأتخذت عاصمة لها مدينة «نباتا» بالقرب من مدينة «مروى» الحالية وبدأ فى عهد ملكها «بعنخى» الزحف على مصر من الجنوب وأستولى على طيبة ومنف وعين شمس وأصبح على مشارف الدلتا.

### وصول الهلك بعنذح إلح أتريب

وبدأ بعنخى الزحف شمالا ليستولى على الدلتا حيث يكمن فيها الأمراء الذين يحكمون شمال البلاد وكان أول إتجاهه هو مدينة أتريب عاصمة المقاطعة العاشرة وفيها أميرها القوى «بدى أزيس» ولما أحس أمراء الولات بإقتراب نهاية ملكهم وأن محاربة هذا الملك فيها القضاء عليهم ولن يفيدوا من وراء ذلك شيئا بعد أن إستقر ملكهم وعم الخير وإزدادت ثرواتهم، وإستقر بهم الرأى بأن يجتمعوا في أتريب لدى حاكمها «بدى أيزيس» وعلى رأسهم الملك «أوسركون» أمير بربسطه (تل بسطه) ليقدموا لهذا الملك فروض الطاعة عند دخوله أتريب.

وتتوالى الأحداث وتذكر النصوص أنه في حوالي عام ٧٢١ ق.م. وصل الملك بعنخي عن طريق النيل إلى ميناء أتريب ورست سفنه في مينائها وضرب خيامه شرقي

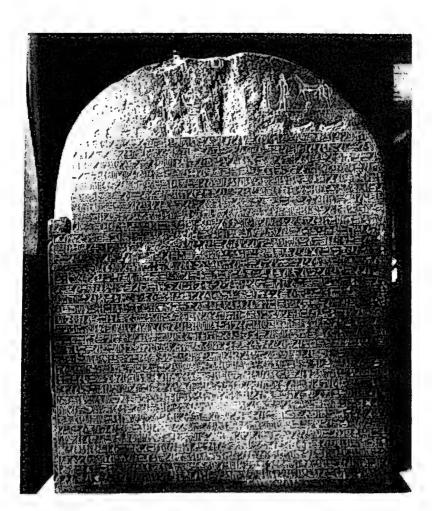

لوحة رقم (٦) لوحة بعنخى أتريب، وجاءه حاكمها «بدى أيزيس» وسجد أمامه راجيا أن يزور أتريب ليرى الاهها العظيم «حورس - خنتى - ختى» ليتعبد وليقدم له القرابين فى معبده، كما عرض عليه أن يزور بيت ماله وقد وضع جميع ما فيه تحت تصرفه من ذهب وفيروز وأحجار كريمة وعرض عليه أحسن ما عنده من الجياد.

وقبل الملك هذا العرض وكان ذلك بداية «اتفاق أتريب» أو «معاهدة أتريب».

### معاهدة أتريب

قبل الملك أن يزور أتريب وأن يتم فيها مراسم المعاهدة بينه وبين حاكم أتريب وأمراء الوجه البحرى، وكان أول ما زاره فيها معبد الاله «حورس - خنتى - ختى» وقدم له قربانا ثم اتجه بعد ذلك إلى مقر الحكم فى أتريب حيث كان فى أستقباله ملوك وأمراء الدلتا وعلى رأسهم الملك «أوسركون» وخروا جميعهم أمامه ساجدين.

ثم تقدم «بدى أزيس» وقدم للملك الهدايا بمقادير عظيمة من كل صنف، وطلب الأمراء أن يعودوا إلى مدنهم لإحضار الهدايا والنفائس تعبيرا عن الولاء للملك والعمل تحت لوائد، وقد وافق الملك على هذا الاتفاق وقام «بدى أزيس» متحدثا أمام الملك وموجهها كلامد للأمراء وهذا نصه:

« إن كل واحد منكم سيموت إذا أخفى جياده أو خبأ ثروته، وسوف تقع على انا أيضا ذات العقاب إذا كنت قد أخفيت عن الملك شيئا مما أمتلك من مالى أو مما ورثته عن والدى».

وعاد الملوك والأمراء إلى بلادهم وانتظر الملك فى أتريب ليرى ويتأكد من حسن نواياهم وبالفعل عاد الجميع بالجياد والثروات وأحس الملك بالرضا وأن ما تم يؤكد حسن النوايا فيهم مستقبلا تنفيذا للمعاهدة التى عقدت معهم.

وعاد الملك راجعا من أتربب في إتجاه عاصمة بلاده في النربة.

#### الوحة بعنجم: PIANKI STELLA

من الانجازات الهامد التي قام بها الملك بعنخي في حياته هي تدوين أعماله السابقه

وغيرها من أوجه نشاطه على لوحه تحمل إسمه فهى تحكى تاريخ حياته وفتوحاته وقد عثر عليها فى معبد جبل البركال فى بلاد النوبة عام ١٨٦٢، وهى من الجرانيت مستديرة القمة سمكها ٤٣ سم ويبلغ طولها ١٨٠ سم وعرضها ١٨٤ سم ومكتوبه من الجهتين باللغة الهيروغليفية، وهى من مقتنيات المتحف المصرى ومعروضه فى الدور الأرضى من المتحف (لوحة رقم ٢).

وواضح من الصورة أن الأمراء وملوك الوجه البحرى أثناء وجودهم فى أتريب قد خروا ساجدين أمام الملك ومعه حصانه الذي كان من سمات ملكه فقد كان يستخدم الجياد بشكل أساسى.

ومن الناحية الأثرية فإن هذه اللوحة يعتبرها الأثريون مرجعا هاما للشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت بها مصر في تلك الحقبة من الزمان.

# الأسرة الخامسة والعشرون ق.م. [٦٥٤ - ٧١٢]

بعد الاتفاق الذى تم فى أتربب عاد الملك بعنخى إلى عاصمة بلاده «نباتا» ولكن سرعان ما تمرد عليه أمير سايس (صا الحجر) فى غرب الدلتا، وتبعه غيره من أمراء الدلتا وسرعان ما تفككت البلاد مرة أخرى ولا سيما بعد موت بعنخى.

ثم جاء الملك «شباكا» الذي تولى ملك بلاده خلفا لأخيه بعنخى وبسط سلطانه على مصر، ثم قام بأعمال عظيمة نحو المعابد المختلفه، وقد عثر له في أتريب على قطعة أثرية عليها إسم التتويج له مما يدل بأن أعماله قد وصلت إلى هذه المنطقة.

إلا إنه بدأ يظهر فى شرق البلاد قوة جديدة هم الأشوريون الذين سرعان ما أستولوا على بلاد الشام وهددوا البلاد من جهة الشرق، ولكن بسبب حكمة «شباكا» لم تحدث مواجهه معهم فى عهده وإنما حدثت المواجهه بعد موته بين «طهراقه» أبن بعنخى وبين الأشوريين، ثم أستكملها بعده «تانوت آمون» أبن أخيه الذى خاض معارك كثيرة معهم بقيادة قائدهم «أشور بانيبال» الذى انتصر فى بعضها وإنهزم فى الأخرى وإنتهت الحروب بعودة «تانون آمون» إلى عاصمة بلاده تاركا الأشوريون يعيشون فى البلاد

فسادا ونهبا وقد سهل لهم مهمتهم حاكم سايس (صا الحجر)، وقد كافأه أشور على ذلك بأن نصب ابنه «بسماتيك» حاكما على أتريب حوالى عام ٦٦٣ ق م، بل وأن تصبح المقاطعة بأكملها إقطاعية له يتحكم فيها كيف يشاء.

وقد وردت هذه الأحداث باللغة الهيروغليفية على لوحة «تانوت آمون» المسماه «لوحة الحلم» المعروضة بالدور الأرضى من المتحف المصرى وهى من الجرانيت الرمادى يبلغ إرتفاعها ١٣٢ سم وعرضها ٧٢ سم وقد عثر عليها مع «لوحة بعنخى» فى معبد جبل البركال عام ١٨٦٢م.

وجدير بالذكر أن هاتين اللوحتين واللتين تزنان عدة مئات من الكيلو جرامات قد أحضرهما وقتئذ وسلمهما للمسئولين في القاهرة أحد الضباط المصريين بالحملة المصريد بالسودان وقد تجشم الصعاب في المحافظة عليهما ونقلهما لا لهدف إلا خدمة مصر.

# الأسرة السادسة والعشرون [2.5 - 2.5] ق.م

ولكن بسماتيك حاكم أتريب كانت قد اسندت إليه أيضا إمارتى سايس ومنف ومن ثم أصبح ذا نفوذ كبير ولا سيما بعد موت أبيه أمير سايس، وقد سنحت له فرصة إنشغال الأشوريون بالحرب مع بابل فإنتهز هذه الفرصة وطردهم من البلاد ونصب نفسه فرعونا على مصر شمالها وجنوبها، وبذلك اعتبره المؤرخون مؤسسا للأسرة السادسة والعشرين وعرف بإسم «بسماتيك الأول».

وواقع الأمر أن مصر عاشت في عهده عصرا زاهيا لم تعشه منذ عدة قرون وقد أعتبر المؤرخون أن مجد مصر القديم وعلو شأنها وحضارتها قد عاد مرة أخرى مع بداية هذه الأسرة. لقد حكم «بسمتيك الأول» البلاد من عاصمة ملكه سايس بالوجد البحرى وكانت مدة حكمه ٤٥ سند.

أما أبنه «نخاو» فقد حكم البلاد لمده ١٥ سنه فقط ثم جاء بعده «بسمتيك الثانى» بن نخاو الذى كان له مع مدينة أتريب ارتباط قوى أكده الكشف الثاني

## الهلكة «تاخوت»

### زوجة ,بسمتيك الثانح، فحم أتريب

إن الصدفة وحدها كانت السبب الأساسى فى هذا الكشف، ففى عام ١٩٤٩ عثر بعض الفلاحين من أتريب على تابوت من الجرانيت أثناء عملهم فى إصلاح قطعة أرض كانت جزءا من تل أتريب، وقد تبين من المعاينة أن على التابوت اسم الملكة «تاخوت» إحدى ملكات الأسرة السادسة والعشرين، وبالزغم من أنه لم يتبين للوهلة الأولى أن صاحبة المومياء هى زوجة «بسمتيك الثانى» إلا أن ذلك قد تأكد فيما بعد من مقارنة ذلك بالتابوت الذى كان قد عثر عليه فى معبد الرمسيوم بطيبة لابنته وتدعى «عنخس نفر أب رع» ومدون عليه صيغ مكتوبة تؤكد نسبها لأبيها الفرعون «بسمتيك الثانى» وإلى والدتها الملكة «تاخوت».

أما الصيغة المكتوبة على تابوت الملكة تاخوت والذي عثر عليه في أتريب فهذا

«قربان يقدمه الملك لاوزير أول أهل الغرب وللاله العظيم رب القوة ليعطى قربانا من البخور والعطور وكل شئ جميل مما يعيش منه الاله إلى روح الأميرة الوراثية والسميرة الوحيده سيدة اللطف والحلاوة والحب والزوجة الملكية تاخرت المرحومة».

أما داخل التابوت فكانت مومياء الملكة مسجاه فيه وكاملة التحنيط، كما كان عليها مجموعة من الحلى الجنائزى التقليدى وأهمها قناع للملكة من الذهب الخالص وعصابة للرأس وصندل للقدمين من الذهب ومجموعة من التمائم والجعارين وعشرة أغلفة من الذهب لأصابع اليدين ومثيلاتها لأصابع القدمين ومجموعة من الخواتم والمشغولات الذهبية دقيقة الصنع، كما وجد الجعران الكبير الذى كان يوضع على القلب وعليه نص لتأكيد ألا يشهد على المتوفاه في الآخره، كما لوحظ وجود لوحه مستطيلة كبيره من الذهب وهي التي كانت توضع على الشق الذى كان يشقه المحنطون في جانب الجسم ليستخرجوا منه الأحشاء.

وقد أودع التابوت بمحتوياته في المتحف المصرى، أما التحف والمشغولات والمجوهرات فهي الآن معروضة بالقاعة الثالثة من الدور الأول بالمتحف وتوضح اللوحة

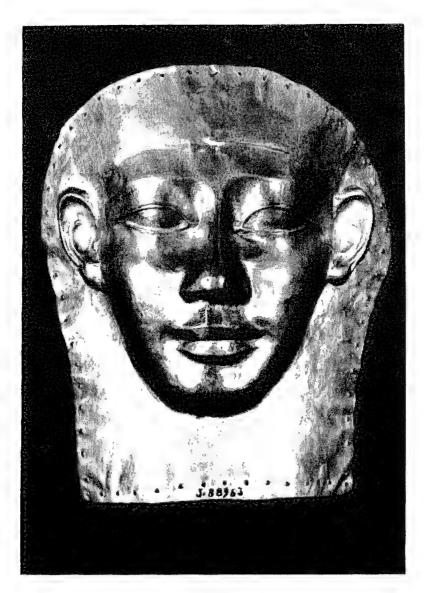

لوحة رقم (٧) قناع الملكة تاخوت

رقم (٧) إحدى هذه التحف وهو القناع الذهبي للملكة.

ولم تعثر أعمال التنقيب في المنطقة على آثار أخرى سوى خاتم كاهن منقوش عليه اسم زوج الملكة تاخوت الملك بسمتيك الثاني.

# الهلك أمازيس

### [أحوس الثانحا]: [٧٠ - ٢٦٥] ق.م.

جاء بعد «بسمتيك الثانى» ابنه الملك «ابريس» الذى كثر اعتماده فى جيشه على الأجانب فزاد نفوذهم ولا غرابه فى ذلك أنه نفسه كان من سلالة أجنبية. ولكن رجلا من عامة الشعب كان يشغل وظيفة رئيس الجيش اسمه «أمازيس» استطاع أن ينهى حكم «ابريس» ثم نصب نفسه ملكا على البلاد واستمر حكمه ٤٤ سنة.

لقد نهضت البلاد في عصره نهضة عظيمة فكثر رخاؤها وغاؤها، وقد أهتم بتشييد المبانى الفخمة والمعابد العظيمة بتماثيلها الضخمة مما أعاد لمصر عهد «أمينوفيس الثالث» ورجله الأول أمنحتب بن حابو» الذي سبقه بثمانية قرون.

وإلى عهده ترجع بعض الآثار فقد وجدت فى أتريب مائدة من الجرانيت تقدم عليها القرابين للالهه وهى من عهده ومذكور عليها اسمه. وبالمثل وجد خاتم يحمل اسمه وهو من مقتنيات متحف اشموليان بالجلترا على أن أهم ما وجد هو ناووس NAOS صنعه الملك خصيصا لمعبد أتريب.

# ناووس معبد أتريب

يطلق الأثريون لفظ ناووس على محراب عميق مسقوف يوضع فيه قثال للاله فى المعبد، وعادة يتكون من قطعة حجرية أو جرانيتية واحده تختلف أبعادها بإختلاف الأهتمام والمقدرة اللازمة لصنعها، ولم يكن يسمح لأحد بالدخول إلى الناووس إلا لكبار رجال الدين فقد كان للناووس باب يغلق على قثال للاله ويوضع فى قدس الاقداس بالمعبد.

لقد كان المعروف أن يبقى التمثال مختبثا عن الأنظار داخل ناووسه ولا يراه أحد إلا

الكاهن الذى كان يقوم بهذا الدور ممثلا للملك وكانت إحدى واجبات الكاهن الأصلية هى تأدية الشعائر اليومية له والتى تتألف من تغيير ملابس الاله ثم تقديم الطعام والقرابين له، وكان يستفيد من القرابين الكهنة وخدمة المعبد ولذلك كانت العادة الإهتمام الكبير بتقديم القرابين يوميا إلى الاله.

وكان قثال الاله الذى يوضع فى الناووس صغيرا وخفيف الحمل وكان يصنع عادة من الخشب ليسهل حمله عندما يراد الطواف به حول المعبد فى الأعياد أو أن يسار به فى بحيرتى المعبد شمال أتريب وجنوبها أو أن يقوم بسياحة فى النيل أو بين القرى والمدن ليسنح له زيارة قثال آله آخر على مقربه مند.

والثابت أند كان لا ترتيب ناووسان:

### الناووس الأول:

يرجد هذا الناووس في متحف اللوثر بباريس وهو قطعة واحدة من الجرانيت يبلغ إرتفاعه ٩٦ سم وعمقه ١١٥ سم وقد عثر عليه في البحر بالاسكندرية وواضح من نقوشه أنه كان مقاما في معبد أتريب لعبادة الاله «حورس خنتي حتى» وكان الناووس مهدى من المالك أمازيس للاله أوزوريس وإلى ابنه حورس وينتهي هذا الناووس في جزئه العلوى بقطعة مستديرة يعلوها كورنيش ويرتكز على سقف مقبب.

ولما كان هذا الناوووس مهدى للاله أوزوريس فإنه وفقا للديانه المصرية القديمه، فإن عددا كبيرا من آلهه المصريين يجب أن تكون مشتركة في الشعائر الدينية التي يقوم بها الكهنه على شرف أوزوريس أمام هذا الناووس في أتريب.

#### الناووس الثانحي

يوجد هذا الناووس في المتحف المصرى وقد عثر عليه عام ١٩٠٧ لم يبق منه إلا سقفه ويرجع إليه في اللوحة رقم (٨).

ويتبين من صورة السقف ضخامة الناروس ودقة صنعه فهو من الجرانيت المحبب ومهدى من الملك أمازيس إلى الاله «كم – ور» (الثور الأسود) وقد نقش على الجدار الخارجي من اليمين سطر أفقى جاء فيه:



لوحة رقم (٨) سقف ناووس معبد أتريب

«يعيش حورس ملك الرجه القبلى والبحرى وقد صنعه بمثابة ذكرى لولده (كم - ور) الاله العظيم».

وواقع الأمر أنه ناووس فاخر وأن نقرشه في منتهى الدقة، ويبلغ سمك السقف ٢٥ سم وعمقه ٢٥١ سم. هذا ويشاهد الملك أمازيس مصورا على الجدار الأيمن يتعبد أمام الآلهه، كما نجد مجموعة من أشخاص جالسنين عبارة عن رجل يجلس بين أمرأتين على سرير على شكل أسد، كما يلاحظ أيضا أن اسم الملك قد كشط في بعضها ولا بد أن ذلك حدث في عهد بعده. كما تشاهد آلهه جالسة على عروشها وقد نقش فوقهم خط أفقى، جاء فيه أنهم الالهه الذين في البيت العظيم، وعلى الجدار الخلفي للناووس نشاهد الملك أمازيس يأتي بالنبيذ متعبدا أمام الآلهه.

## كنز أتريب

أطلق الأثريون التعبير «كنز أتريب» على الكشف الذي تم مصادفة في تل أتريب يوم ٢٧ سبتمبر ١٩٢٧ عندما كان بعض المزارعين يستصلحون بعض الأراضي من التل.

وقد أطلقوا هذه التسمية بسبب ضخامة كمية الفضة التى تحتويها آنيتان من الفخار بلغ وزناهما حوالى ٥٠ كيلو جرام، إلا إنه قد لوحظ أن معظم ما بها قد تآكل بفعل الرطوبة ولذا لم يتمكن القسم الكيماوى بالمتحف من استخلاص أكثر من كيلو جراما ونصف من قائم واضحة الشكل.

ويتكون الجزء الذى تم استخلاصه من حوالى ١٦٠ قطعة معظمها صغير الحجم وإنما فى غاية الدقة والوضوح ويتكون من حلقان وقائيل للالهه المختلفة أو لبعض الحيوانات والزواحف وزهرة اللوتس ولبعض أنواع من الأسماك وكثير من التعاويذ ومعظمها للزينة ويتم تعليقها بواسطة دلايات صغيرة مثبتة فيها. هذا وقد أودعت هذه الأشياء فى المتحف المصرى وهى معروضة بالقاعة الثالثة من الدور الأول من المتحف وفيما يلى صورتان لبعض هذه القطع شكلى رقمى (٩) ورقم (١٠).

ولم تكن هناك كتابات على أى من القطع المكتشفة أو على آنتيى الفخار حتى يكن تحديد الحقبة التى تتبعها، إلا أن بالدراسة المقارنة أكد الأثريون أنها ترجع للفترة بين الأسرة السادسة والعشرين وبين بداية العصر البطلمي.

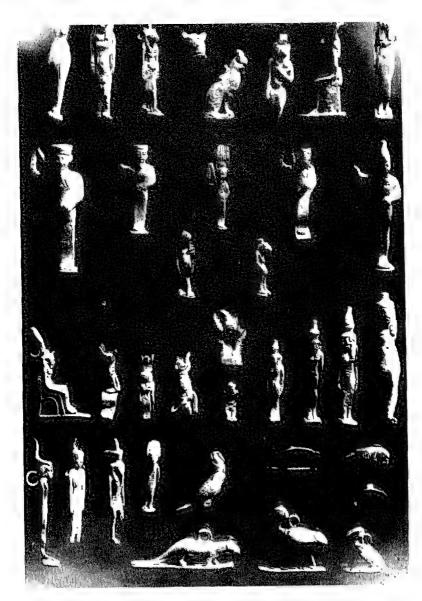

لوحة رقم (٩) بعض قطع كنز أتريب



لوحة رقم (١٠) بعض قطع كنز أتريب

#### مراجع العصر الفرعونح

- 1- Annales du Service des Antiquites de L'Egypte.
- 2- Annals of Archaeology and Anthropology of the University of Liverpool.
- 3-Annals of "Deutchen Institutes fur Agyptiche Alt. Berlin"
- 4- Atlas of Ancient Egypt By J.Baines & J.Malek.
- 5- Ancient Records of Egypt By J.H. Breasted.
- 6- Cbelisks of Egypt By Labtb Habashy.
- 7- Materiaux A Le Geagraphie de L'Egypt By Maspero & Wiet.
- 8- Topographical Bibliography By Porter & Moss.
- 9- Nagel's Encyclopedia Guide. By Nagel

 ۱ - موسوعة تاريخ مصر
 بقلم أحمد حسين

 ۲ - مصر القديمة
 بقلم سليم حسن

 ۳ - القاموس الجغرائی للبلاد المصرية
 بقلم محمد رمزی

# الباب الثانح

2004 (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (200

أتريب فحب العصر البطلهجب الرومانحب

774 ji o1 - .31 o1

إن نصيب أتريب من نتاج الاكتشافات الأثرية عن العصر الفرعونى يفوق كثيرا نصيبها عن العصر البطلمى الرومانى، وقد يكون سبب ذلك للوهلة الأولى هو طول المدة الزمنية التى عاشتها أتريب فى العصر الأول حيث بلغت ٢٢٩٠ سنة أى من الأسرة الرابعة إلى العصر البلطمى (٢٦١٣ – ٣٢٠ ق م) مقابل حوالى ٩٦٠ سنة أى من العصر البلطمى إلى العصر الإسلامى (٣٢٢ – ٩٤٠ م) فى العصر الثانى، أو قد يكون سبب ذلك نوعية حكام العصر الأول المعروفين بانتمآتهم المصرية لأهل مصر ولتراب مصر، فهم أهلها ومن أهلها بإستثناء قلة دخيلة، وذلك مقابل نوعية حكام العصر الثانى فقد كانوا غرباء عن مصر إما من اليونانين أو من الرومان وجميعهم كانوا ينظرون إلى مصر وإلى أهلها نظرة المستعمر المستغل الذي كان يركز نشاطه على ينظرون إلى مصر وإلى أهلها نظرة المستعمر المستغل الذي كان يركز نشاطه على تعمير البلاد بالقدر الذي يعود عليه منها بالمنفعة وما يأخذه من خيراتها.

ورغما من قلة عدد الاكتشافات الأثرية عن الفترة الثانية، إلا أن ما تم كشفه منها يعكس بوضوح طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر وانعكاساتها على الحياة في مدينة أتريب.

# أتريب تحت الحكم البلطو*ح* [۳۰ - ۳۲۲] ق م

بدأ الحكم البلطمى لمصر بعد حوالى عشر سنوات من فتح الاسكندر الأكبر لمصر عام ٣٣٣ ق م، إذ أنه بعد وفاة الاسكندر في بابل عام ٣٣٣ ق م انقسمت الامبراطورية على نفسها فأستقل بطليموس – أحد قواده – بحكم مصر عام ٣٢٢ ق م، وبهذا بدأ حكم البطالسة للبلاد من العاصمة الجديدة الاسكندرية إبتداء من بطليموس الأول إلى الملكة كليوباترة. لقد حكم بطليموس الأول مصر قرابة أربعين عاما وضع خلالها الأسس الكفيلة باستمرار حكم أسرته من بعده واستغلال خيرات البلاد بما يعود عليهم وعلى أتباعهم من اليونانين والأجانب بالاستمرار والنفع.

وفى أوائل حكم بطليموس ظهر فى مدينة أتريب شخصية دينية ذات نفوذ قوى مستمد من قوة بطليموس حاكم البلاد، اسم هذه الشخصية «زد هير».

#### I - زد هير الولقب بالونقة: Zedher le Sauveur

إن جميع المعلومات عن هذه الشخصية مستمدة من تمثال له عثر عليه في سبتمبر سنة ١٩١٨ بالقرب من جبانة الأقباط بقرية أتريب، وهو من الجرانيت الأسود دقيق الحبيبات دقيق الصنع وفي حالة ممتازة ويرجع لعصر بطليموس الأول. يتكون التمثال من قطعتين منفصلتين الأولى وهي تمثل «زد هير» صاحب التمثال وهو جالس القرفصاء وواضع يديه معكوفتين على ركبتيه وقد لبس رداء منقوشا عليه وعلى كل مكان من جسمه كلمات هيروغليفية. أما أمام ساقيه فتوجد لوحة رأسية هي جزء من التمثال منحوث عليها رسم لاله أتريب «حورس – خنتي – ختى» وهو على صورة طفل واقف له ضفيره من الشعر متدليه على صدره ويقف على تمساح.

أما القطعة الثانية فهى قاعدة التمثال ولكنها تختلف عن المعتاد فى أن لها فجوة تثبت فيها التمثال بحيث تصبح معظم القاعدة أمام التمثال، ومحفوره فيها قنوات تنتهى بحوض بيضاوى الشكل ليستقر فيه الماء، ولقد صمم التمثال بحيث تكون



لوحة رقم (١١) تمثال زدهبر المنقذ

قاعدته مرتفعة لتسمح للشخص العادى بالوقوف بجانبها، هذا ويبلغ ارتفاع التمثال بقاعدته موالى المتركما يبلغ طول القاعدة حوالى المتر أيضا أما عرض القاعدة فيبلغ نصف المتركما في اللوحة رقم (١١)، وقد أودع التمثال المتحف المصرى وهو معروض بالدور العلوى من المتحف.

وقد قام بفك رموز التمثال وشرحها العلامة عالم المصريات مسيو دارسى، وقد نشرت هذه الدراسة فى حوليات الآثار المصريه بالمتحف المصرى فى حوالى ٤٥ صفحة وذلك لكثرة ما هو مكتوب على التمثال وقاعدته من كل جانب باللغة الهيروغليفية كما هو واضح من اللوحة.

ويقول دارسى فى بحثه بأن التمثال يعتبر قطعة فنية رائعة كما وأن ما كتب عليه من نصوص دينية تعتبر اضافة جديدة لمعلوماتنا عن الديانة المصرية القديمة، وقد ورد بها إشارة إلى بيت التحنيط (السبعون إلها) والسابق شرحها عند الحديث عن المركز الدينى لأتريب فى العصور القديمة.

أما عن صاحب التمثال فهو لرجل من المدنيين قد صنع تمثالا لنفسه في زهو وغرور وخيلاء ولكنه يعود ويقول أنه صنعه بتكليف من الملك بطليموس الأول الذي كلفه أيضا بانشاء معبد في أتريب إلى الجنوب من المعبد الأصلى لأتريب في منطقة Iat-Kemat وذلك لعبادة الاهها «حورس – خنت – ختى» وليكون حاميا المعبد والمتصرف في شئونه، وفيما يلى أحد نصوص التمثال:

«أنا المخلص الأوزيريس وسيد (آت - كيمات) و (روساتى) المقدستين الواقعين جنوب أتريب وشمالها، وأنا الحارس والمسئول عن أبواب (حورس - خنتى - ختى) وكبير أتريب والمسئول عن الطيور المقدسة وعن تسجيل كل ما يخصها، أنا زد هير المنقذ» ثم يقول أنه وجد جثثا غير محنطة للطيور المقدسة فأمر بتحنيطها بالزيت في المكان المخصص لذلك وأمر بدفنها في الجبانه المخصصه لها شمال أتريب.

إن جميع النصوص المسجلة على التمثال وقاعدته يتحدث فيها زد هير عن نفسه كما لو كان هو المتصرف الأول والأخير في شئون مدينة أتريب وفي معبدها ولم ينس في نوع من الزهور أن يذكر اسماء عائلته فردا فردا فيقول أنه أب لعائله مكونة من

زوجة اسمها «تاحسيت» وأولاده ثلاثة ذكور هم حورس وحورس الصقر وحورس الكيش وأبنته «مرتهورع» كما ذكر أيضا اسم المثال الذي صنع له التمثال.

وقد أعطى زد هير لنفسد لقب المنقذ مؤكدا بذلك سلطاته الواسعة حتى في إعطاء اللقب لنفسه، ولكنه يذكر أن هذا اللقب معناه أنه ينقذ الناس من الأمراض وينقذ الذين يمرون بهذه المنطقة من الثعابين والحيات ومن أية زواحف أخرى قد تؤذيهم ثم يعود ويقول في النهاية أن الذي يتولى ذلك هو إله أتريب.

وأخيرا فقد تبين أن هذا التمثال كان يستعمل فى الطقوس الدينية وذلك بصب الماء فوقه واستخدام ما تجمع منه فى الحوض للاستشفاء ولأخذ البركات من الالهة عن طريق زد هير المنقذ، ولقد ثبت أيضا من النصوص الكثيرة التى على التمثال أن الكثير من التعبيرات التى بها عبارة عن تراكيب لألفاظ سحرية يراد بها منع الشر والتقرب إلى إله أتريب.

### ٢ - بقايا مبنحا محترق فحا أتريب

توصلت البعثة البولندية أثناء حفرياتها حول تل سيدى يوسف فى أتريب، والتى قت فى نوفمبر ١٩٨٥، من العثور على بقايا مبنى شيد فى القرن الثالث قبل الميلاد، أى فى العصر البلطمى، وقد أحترق من حوالى بداية القرن الأول قبل الميلاد.

وقد حددت البعثة مكان المبنى وما يحتويه من آثار بإستخدام أسلوب التغير فى المقاومة الكهربائية لمكونات الأراضى، وبذلك تحددت المواقع التى يتم فيها أعمال التنقيب، وقد تمكنت البعثة من تحديد أبعاد مبنى مستطيل الشكل يبلغ بعداه ٧×٥٠٤ متر ويحتوى على بقايا قطع خشبية محترقه كانت جزءا من السقف، كما تمكنت من تحديد تاريخ الحريق وذلك بتطبيق نظرية الكربون المشع على المكونات الكربونيه للقطع الخشبيه المتفحمة.

أما عن محتويات المبنى فقد عثرت البعثة على بقايا قاثيل كثيره للالهة الاغريقيه أفروديت مما أعتبرته البعثه مؤشرا على تأثر أتريب، وقتئذ، بالديانه الاغريقيه. وعثرت البعثة أيضا على الكثير من بقايا أدوات منزليه من الفخار والسيراميك

المصنوع أو المستورد من جنوب إيطاليا ويرجع فى هجملة إلى القرنين الثانى والثالث قبل الميلاد، وقد تأكد هذا الرأى أيضا، بالعثور بين محتويات المبنى على عملات معدنيه ترجع إلى تلك الحقبه من التاريخ.

#### Le Droit D'Asile حق حماية اللائجين لمعبد أتربب - حق

بعد حوالى ٢٠٠ سنة من حكم بطليموس الأول كانت النزاعات والضعف وسوء الأدارة هي سمة حكام مصر من البطالسة ولذلك إزداد تقربهم لأهالى البلاد عن طريق الكهنه ورجال الدين الذين يستطيعون السيطرة على الناس، وقد ظهر ذلك في السلطات الجديدة التي أعطيت لمعبد أتريب من بطليموس العاشر حوالى عام ٩٥ ق م. وتقضى هذه السلطات بأن أعطى الملك لمعبد أتريب الحق في حماية الذين يلجؤون إليه، وهي حماية فوق القانون تجعل اللاجئ إلى المعبد محصنا ضد أية أحكام صادرة وهي حماية فوق القانون تجعل اللاجئ إلى المعبد محصنا ضد أية أحكام صادرة المعروف بحق حماية اللاجئين، وقد وردت نصوص هذا الحق لمعبد أتريب منقوشه على المعروف بحق حماية اللاجئين، وقد وردت نصوص هذا الحق لمعبد أتريب منقوشه على حجر رشيد، وقد عثر على هذا اللوح في تل أتريب في شهر يناير من ١٨٩٨ وأمكن قراءة نصوصه المكرره باللغات الثلاث، وهو الآن مودع بالقاعه المخصصه للعصر وعرضه ٥٧ سم يلاحظ أن الجزء العلوى منه مستدير ومحفور فيه صورة للملك وهو وعرضه ٥٧ سم يلاحظ أن الجزء العلوى منه مستدير ومحفور فيه صورة للملك وهو يقدم القرابين إلى أتريب «حورس – خنتى – ختى» وإلى أبويه الالهين أوزيريس وأيزيس.

لقد أعطى هذا القانون لمعبد أتريب سلطات واسعة جعلت له مكانة دنيوية ودينية على السواء وأصبح بذلك يسيطر على قطاعات عريضة من المجتمع الاتريبي.

ومن ناحية أخرى استفاد عامة الناس من هذا الحق، ويمكن تقسيم المستفيدين إلى طائفتين، الأولى وتتضمن أولئك الذين يرغبون في الاعتكاف في هياكل المعبد وكان منهم الفقراء والأغنياء على حد سواء وكان عددهم يزداد في أوقات المنازعات العنيفة

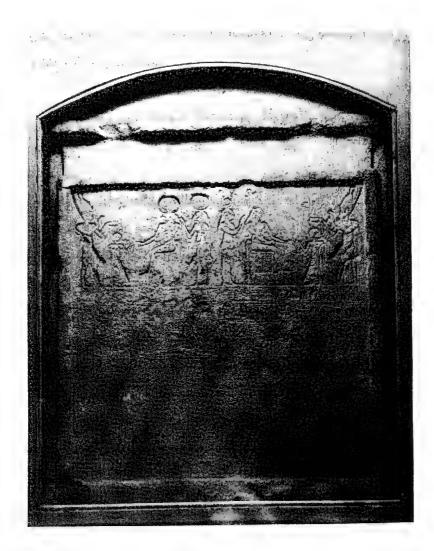

لوحة رقم (۱۲) حق اللجوء لمعبد أتريب مسجل على لوح حجرى

والقلائل اتقاء شرور الحكام، أما الثانية فكانت تتضمن المجرمين والخارجين على القانون وكذلك غير القادرين على سداد الضرائب والمتهربين من سدادها.

ولقد استفاد معبد أتريب من هذا القانون استفادة مادية كبيرة بفرض رسوم على الذين يلجؤون إليه طلبا لحماية معبد أتريب لهم، أما غير القادرين فكانوا يكلفون بالعمل في الزراعة في أطيان المعبد أو في الصناعات التي ينظمها المعبد في عصر الزيت وضنع الكتان وغير ذلك.

# أتريب تحت الحكم الرومانحا ۳۰ ق م - ٦٤٠ م

كانت مصر في أواخر حكم البطالسة في أسوء أحوالها الاقتصادية والسياسية وقد مهد ذلك لاحتلال الرومان مصر عام ٣٠ ق م وذلك بدخول أكتافيوس وجيوشه مصر.

ولم يكن استبدال مستعمر بمستعمر آخر في صالح مصر والمصريين، وقد كان الاختلافهما في وسائل استعمارها انعكاسات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

فلقد كان البطالسة يحكمون البلاد كأسرة تتوارث الحكم من العاصمة الاسكندرية لتعود عليهم خيرات البلاد في مقر حكمهم بمصر، في حين كان الرومان يحكمون من روما عن طريق حاكم لهم تكون مهمته تنفيذ الأوامر الصادرة له من الخارج وتصدير خيرات البلاد إلى روما، وكان طبيعيا أن يكون الحكم الروماني أكثر استغلالا لخيرات البلاد من حكم البطالسة.

وقد ركز الرومان فى اصلاحهم لأحوال البلاد فى العودة إلى استصلاح الأراضى القابلة للزراعة مع تحسين وسائل الزراعة بشق الترع وتطهير القنوات مع الحد من نفوذ المعابد التى كان يتبعها الكثير من الأراضى والامتيازات الكثيرة التى منحت لها فى عهد البطالسة، كما قاموا باصلاح النظام الادارى للبلاد بحيث تحولت المدن والقرى إلى خلايا من العمل المتواصل وفى ذلك يقول المؤرخون، إن مصر قد وصلت إلى ذروة أزدهارها الاقتصادى فى طلائع القرن الأول من الحكم الرومانى.

وقد انعكس هذا الوضع بطبيعة الحال على مدينة أتريب نظرا لكونها عاصمة لأحد أقاليم مصر ولوجودها في ملتقى عدة طرق داخل الرقعة الزراعية في الدلتا بما هيأ لها الفرصة لتنبؤ مكانا مرموقا بين مدن مصر في هذا المجال، ولقد أثبتت هذه الحقيقة بعثة جامعة ليقربول في حفرياتها ودراساتها في تل أتريب خلال عام ١٩٣٨ وفقا لما هو مسجل في حوليات الآثار المصريه بالمتحف المصري.

### ١ - نظام لتوصيل مياه الشرب لمدينة أتريب

عشرت بعثة جامعة ليفربول على نظام متكامل وعلى مستوى عال من الدقة لتوصيل مياه الشرب من النيل إلى مدينة أتريب، فهو يتكون من مجموعة من القنوات المائية المسقوفة بالطوب الأحمر ومتصلة بعضها بالبعض بآبار صغيرة ومفتوحة لأستخراج الماء وتستعمل هذه الآبار في ذات الوقت كوصلات بين القنوات المتفرعة منها.

وقد لاحظت البعثة أن القنوات في حالة جيدة ولازال أجزاء منها يعمل وكانت المقاييس للأجزاء التي قت دراستها على الطبيعة هي عبارة جزء مسقوف طوله ١٨ مترا ويقع على عمق متر ونصف المتر من سطح الأرض وكان سمك جداره ٤٠ سم بارتفاع قدره ١٨٠ سم.

هذا ولم تتمكن البعثة من انقاذ شئ من هذا العمل الفريد وبطبيعة الحال أندثر ضمن أعمال استصلاح الأراضي وإقامة المباني الجديدة في التل.

#### ٢ - الحياة اللجتماعية وكثافة السكان

لاحظت بعثة جامعة ليقربول ضخامة مخلفات الأوانى الفخارية فى أطلال أتريب بالاضافة إلى مجموعة من التماثيل والجعارين ومسارج الاضاءة السليمة، كما عثرت البعثة على عدد كبير من المقابر الرومانية المعروفة بأسقفها المقبية.

وبدراسة المخلفات الفخارية وجدت أن غالبيتها ترجع إلى أشكال من الادوات المنزلية التي كانت مستعملة في العصرين الروماني والبطلمي، مما تأكد للبعثة أنها أمام أنقاض

مديئة كبيرة كانت زاخرة بالسكان.

لقد اقتصر نشاط بعثة جامعة ليفربول في تل أتريب على فترة قصيره من صيف عام ١٩٣٨، أما البعثة البولندية فقد استمر نشاطها لعدة مواسم أولها في الفتره من ١٩٥٧ إلى ١٩٥٨ وأخيرا استأنف نشاطها في عام ١٩٥٨ ولازالت تواصل نشاطها في صيف عام ١٩٩١ حتى مثول هذا الكتيب للطبع وذلك بالرغم من التناقص المستمر في المساحات القابلة للبحث إلا أن غزاره المنطقة بالمخلفات الأثرية سواء من بقايا تماثيل أو الحمامات الرومانية والمخلفات الفخارية الضخمة تؤكد للبعثة أنهم أمام أبحاث لم تنته بعد. لقد أكد لي الدكتور كارول مسليقيك رئيس البعثة أن المراجع الأثرية الصادرة في إيطاليا عن تاريخ الأمبراطورية الرومانية تذكر مدينة أتريب في دلتا نهر النيل على أنها كانت واحدة من أربع مدن كبيرة من دول شرق البحر الأبيض المتوسط تعتمد عليها في تزويدها بالمنتجات المختلفة، وأن وجود مدينة أتريب في ملتقي الطرق بالدلتا وتقع على أحد فرعي النيل جعلها على اتصال مستمر بعاصمة الدولة الرومانية.

لقد كان سكان مدينة أتريب مكونين من طبقتين هما الأجانب والمصرين، وكانت طبقة الأجانب تتكون من اليونانيين والرومان الذين كانوا عثلون الطبقة الحاكمة ذلك أن الرومان كانوا يعتمدون على العناصر اليونانية من بقايا الحكم البطلمي بجانب الوافدين الجدد من الرومان في حين كان المصريون، وهم الغالبية، يعملون في الزراعة والحرف العادية.

لقد كان الأجانب في مدينة أتريب لهم أماكنهم الخاصة التي يقيمون فيها ويارسون فيها حياتهم الخاصة واسلوبهم في الحياة الذي أدخلوه في البلاد ولقد تأكد ذلك عند العثور في تل أتريب خلال شهر يونيه سنة ١٩٢١ على مجموعة من المسطحات المعمارية من الموازيك بمساحات وأبعاد مختلفة أكبرها بمسطح أبعاده ٥٨٥ سم×٧٨٠ سم وأصغرها بمساحة أبعادها ١٧٥ سم×٣١٨ سم وقد عثر عليها متجاورة في الشمال الغربي من تلال أتريب مما يعنى أنها كانت الأماكن المخصصه للجالية الأجنبية في المدينة، هذا ولم يتم انقاذ هذه المسطحات ونقلها ولكنها اندثرت ودخلت ضمن التوسعات العمرانية.

إلا أنه عند أكتشاف هذه المسطحات من الموزايك قام الاثرى مسيو موريس بيليه بدراستها في موقعها ووصفها وصفا دقيقا وقام بعمل رسومات لها ومنها يتضح أنها مصممة من أشكال هندسية ذات طراز خاص لا نستخدمه في أيامنا هذه، ولذلك قام مسيو بيليه بإجراء دراسة مقارنة بين المكونات الهندسية لهذه المسطحات مع مثيلاتها في أماكن أو دول أخرى وأتضح له أنها قائل ما عثر عليه في الدول الأوربية التي كانت خاضعة للحكم الروماني وقتئذ، كما وجد مثيلاتها في دول شمال أفريقيا التي كانت أيضا خاضعة للحكم الروماني، ولهذا أعتبرت هذه المسطحات ترجع للعصر الروماني في مصر، لوحة رقم (١٣).

#### Triumphal Archway النصر - ۳

عند قيام بعثة جامعة ليڤربول بعمل حفرياتها في تل أتريب عام ١٩٣٨ عثرت على جزء من «قوس النصر» على شكل بوابة مربعة رومانية الطراز يرجع تاريخها إلى عام ٣٧٤ ميلادية وعليها إهداء مكتوب باللغة اليونانية إلى ثلاثة من الأباطرة الرومان في عهدها المسيحي وهم فالنتيتان Valentinian وڤالينز Valens وأخيرا جراتيان Gratian كما أضيف إليهم اسم الحاكم الروماني لمصر وهو أليوس بالادياس مراتيان Aelius palladias كما ذكر أيضا اسم المهندس الروماني الذي صمم ونفذ هذا العمل وكانت قطعة الرخام التي عثر عليها ذات أبعاد ٢٢×٧١×٢١ سنتيمتر وعليها كتابات يونانية في سبعة أسطر، وهي من مقتنيات المتحف المصري.

### ٤ - المعبد الروماني بأتريب

توصلت بعثة جامعة ليڤربول أيضا من العثور على بقايا المعبد الروماني الذي كان مقاما في مدينة أتريب، وقد حددت البعثة موقعه من دراسة بقايا أعمدة الرخام وبعض الأجزاء المتبقية من المعبد ولكنها لم تستطع مواصلة التنقيب نظرا لوقوع باقى المعبد تحت الطريق الجديد الممتد من الرياح التوفيقي إلى كوبرى بنها الجديد (وقتئذ) المقام على النيل والذي كان يطلق عليه شارع فؤاد الأول، وقد تم توسيعه فيما بعد ليصبح جزءا من طريق مصر – اسكندرية الزراعي ولذلك استحال الاهتداء إلى باقى المعبد.

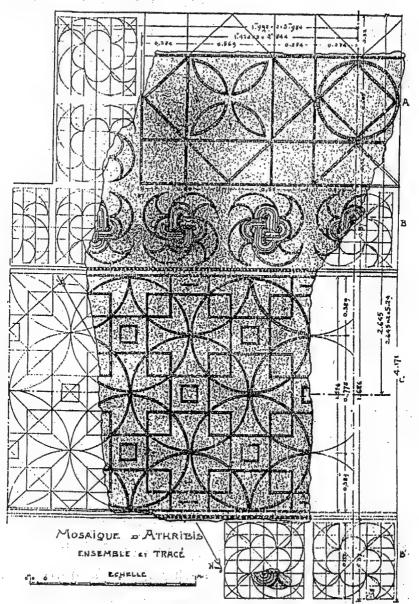

لوحة رقم (١٣) غوذج مسطحات هندسية من الموزايك وجدت في أتريب

#### مراجع العصر البطلهم الرومانم

- 1-Annales du Service Des Antiquites de L' Egypte.
- 2-Annales of Archeology and Anthroplogy, University of Liverpool.
- 3-Precis de l'Histoire D'Egypte.
- 4-The archaeology of the Nile Delta, amesterdam, 1988.
- ١ تاريخ الامبراطور الروماني والاجتماعي والاقتصادي بقلم رستوفئزف ترجمة زكى على ومراجعة محمد سالم.
  - ۲ تاریخ مصر فی عهد البطالمة د. إبراهیم نصحی.
     ۳ موسوعة تاریخ مصر أحمد حسین.

# الباب الثالث

أتريب من الفتح الإسلامح إلى الحملة الفرنسية

[۱۸۰۱ - ۱۲۰] میلادیة

تختلف مصادر المعلومات التى أستقيت عن مدينة أتريب فى العصور الفرعونية وفى عصرى البطالمة والرومان عن المصادر التى أستقيت عنها فى العصور الإسلامية أن الأولى أعتمدت أساسا على نصوص مسجلة على المعابد والترابيت والتماثيل وورق البردى وغيرها وجميعها كانت قد سجلت وقتها وفى عصرها أثناء الأحداث ذاتها، فى حين أن الثانية جاءت عن طريق الرواه والرحالة والمؤرخين مما يجعل التصديق بها يختلف بإختلاف الاشخاص أصحاب هذه المصادر أو من نقلوا عنهم.

وبصفة عامة ردون الدخول فى تفصيلات فلسوف تتكون فى النهاية صورة عامة لدينة أتريب وتطورها على مر السنين بعد الفتح الإسلامى لكى نرى عما إذا كانت هذه المدينة قد تطورت لتستمر فى أدائها لدورها فى مصر كأحد المدن الهامة التى لعبت دورا فى حياة مصر، أما أن الأيام قد حولتها تدريجيا إلى قرية عادية ليس لها دور يذكر ثم تحولت بعدئذ إلى أطلال أثرية قدية وأصبحت نسيا منسيا.

إن ذلك سوف يظهر من استعراض ما كتب عنها فى العصور الإسلامية، ولقد أعتمدت أساسا على ما كتبه على باشا مبارك فى الخطط الترفيقية عن مدن مصر وبلادها القديمة والشهيرة ذلك لأنه أعتمد فى تاريخ أتريب عما كتبه عن سبقة من المؤرخين أمثال ابن اياس وابن الكندى والمقريزى والشاطبى ثم أضاف إليها مشاهداته فى عصر يعتبر جزء من عصر أسرة محمد على باشا حيث صدر الكتاب حوالى عام

١٨٨٦ ميلادية، ولكنى سوف اقتصر على ما نقله عمن سبقوه، ولسوف يلاحظ وجود تداخل في وصف مدينة أتريب في فترة انتقالها من وضعها تحت حكم الرومان إلى وضعها في القرون الأولى من الحكم الإسلامي، وهذا ما يمكن إستقراؤه.

# أتريب فح الخطط التوفيقية

# ۱ - وصف مدينة أتريب:

جاء وصف أتريب نقلا عن اياس وابن الكندى والمقريزى وما ورد في كتب الفرنج الاتي:

«أتريب من المدائن العظيمة على الشاطئ للنيل ويقال لها (أتريبس) طولها ١٢ ميلا وعرضها كذلك وكان لها أثنى عشر بابا وكان بها خليج تجرى به مياه النيل تتفرع منه ترع صغيرة يحمل منها الماء للمساكن وكانت بيوتها في غاية الحسن، وكان شارعها الأكبر عموديا على خط النيل وبه منتزه باهر وشارع أصغر منه عمودى عليه يخترقها جنوبا وشمالا ».

أما عن معالمها العمرائية فقد ورد في الخطط الاتي:

«كان فى أتريب دير للعذراء البتول يعرف بدير مارى مريم مقاما على شط النيل بالقرب من بنها وكان يقام لها عيد سنوى يوم الجادى عشر من بؤونه، كما كان بها كرسى أسقفية ودارا لإقامة الحاكم فى عاصمة الإقليم أتريب والتى كان يتبعها كثير من القرى التى بلغ عددها مائة قرية وثمانية.

كما جاء في الخطط التوفيقية أيضا نقلا عن المقريزي في رسالته عن قبائل العرب ما يأتي:

«إن أتريب كانت من ضمن المدن التي استوطنها العرب وكان أهالي المدينة يحفرون في تلالها فإذا وجدوا رخاما أو أحجارا عملوا منها جيرا للبناء، وعلى ذلك وجدوا فيها أشياء كثيرة عتيقة فكان بها اثار قبور مقبيه تشبه قبور المسلمين.

### ٢- قصة محاولة احراق أتريب

جاء فى الخطط التوفيقية نقلا عن مؤرخى بطارقة الاسكندرية أنه لما علم الخليفة بأن جيوش الفرنسيس قد وصلوا إلى الفرما شرقى البلاد وجه حملة من العساكر فى المراكب إلى الجهات البحرية وأمرهم بحرق ما يجدونه نافعا للعدو من سفن ومؤن، كما أرسل حملة أخرى عن طريق البر والتى كانت مهمتها إعاقة تقدم العدو وإحراق ما يجدونه نافعا لهم وقد نفذوا ما أمروا فى المزارع والقرى والمدن التى فى طريق مسارهم. وعندما وصلوا إلى مدينة أتريب وهموا بإحراقها هالهم ما سوف يرتكبونه من خطأ نظرا لما رأوه من حسن المدينة ونظامها وما فيها من مجار مائية عددها خمسة بخلاف الخلجان، فامتنعوا عن تنفيذ مخططهم ونجت المدينة من الاحتراق.

والملاحظ فى هذه الرواية أنه لم يرد لها تاريخ واضح، على أنه باستعراض رواية لمدينة أخرى هى الفسطاط حيث حدث لها حادث حريق محدد تواريخه وزمانه، فإنه من الحادثتين يمكن تكوين علاقة تربطهما. ففى عام ١١٦٩ ميلادية وفى أواخر حكم الدولة الفاطمية لمصر حاول الصليبيون الاستيلاء على مصر ودخلوها بالفعل زاحفين نحو القاهرة وفى تلك الاثناء كان الوزير شاور يستنجد بالأمير نور الدين من الشام ولما تأخرت النجدة بدأ الوزير شاور فى تعطيل وصول الصليبيين بأن قام بإحراق الجسور القائمة على النيل ومدينة الفسطاط حتى لا ينتفع الصليبيون بما فى الفسطاط من أقوات وأموال وأرزاق وقد تم ذلك بالفعل وإستمرت النار مشتعلة فى مدينة الفسطاط أربعة وخمسين يوما حتى أتت عليها بالكامل، ولازالت آثار الحرائق ظاهرة فيها حتى عصرنا هذا

### ٣ - الطائر الهقدس يعود إلحا أتريب

قبل أعتناق المصريين للدين المسيحى كان لأتريب الهها المفضل وهو حورس، وكانت إحدى صوره طائر أبيض على شكل باشق ولذلك أعتبره أهل مقاطعة أتريب طائرا مقدسا فقاموا برعايته والقيام على خدمته التى كان يتولاه كهنة معبد أتريب وخدمه. وقد كانت له في جنوب أتريب خطيرة خاصه له اسمها (آت – كيمات) يتم فيها تفريخ

سلالاته والقيام على نظافته وتقديم الأطعمة المفضلة له، أما عند موت أحد هذه الطيور فكان يتم نقله إلى مكان في شمال أتربب اسمه (دوساتي) حيث بحنط ويدفن. ومن الطبيعي أن استمرار هذه العناية لهذا الطائر على مدى مئات بل وآلاف من السنين سوف تجعل من هذا المكان في أتربب مأوا طبيعيا له تعود إليه سلالته وتأوى إليه وتنعم فيه بالأمان كما تفعل الطيور والأسماك في هجرتها الدورية من مكان إلى مكان هذه الأيام.

نعود إذن إلى ما جاء فى الخطط التوفيقية عمن سبقة، فقد جاء بها أن حمامه بيضاء تأتى كل عام فى تاريخ محدد أثناء الاحتفال بعيد القديسة مريم فى أتريب وتدخل أحد الأديرة وتستقر على المدبح وقكث فى مكانها عدة أيام ثم تغادره ولا تعود إلا فى ذات اليوم من العام القادم من التقويم القبطى.

ويعلق على هذا الحدث الاستاذ محرم كمال فى كتابه «آثار حضارة الفراعنه فى حياتنا الحالية»، بأن ما يحدث إغا هو إمتداد لما كان يحدث فى أتربب من تقديس لهذا الطائر فى الماضى فلقد كانت أتريب تعبد الاله حورس والذى كان يتمثل فى هذا الطائر، كما كانت العملد الرومانيد لمقاطعه أتريب تحمل أيضا صورة هذا الطائر وهو على شكل باشق يغطى رأسد بالتاج المزدوج

### تدهور أوضاح أتريب

بالرغم من أن مدينة أتريب كانت فى أوائل الفتح الإسلامى إمتدادا للنظام الرومانى حيث كانت عاصمة لمنطقة إدارية واسعة إذ بها توصف فى كتاب «وصف مصر» للحملة الفرنسية حوالى عام ١٨٠٠ ميلادية أى بعد حوالى ١٦٠ سنة من نهاية الحكم الرومانى بأن أتريب قرية تابعة لمديرية الشرقية وأنها تقع على حافة تلال واسعة لقرية أثريه تحمل ذات الاسم كانت فى الماضى إحدى المدن المقدسة فى العصور القديمة، وهذا يعنى أنه لم يحدث لها تطور إيجابى خلال الفترة الطويلة، وإنا على العكس لقد أصبحت قرية عادية تابعة لغيرها وبالتالى كان حظها النسيان.

أما متى حدث لها هذا الاهمال، فقد جاء فى القاموس الجغرافى للأستاذ محمد رمزى أن ذلك حدث فى القرن السابع الهجرى أن إبتداء من العصر المملوكي.

# مراجع العصر الإسلامح إلح، الحملة الفرنسية

١ - الخطط الترفيقية تأليف على باشا مبارك

٢ - القاموس الجغرافي للديار المصرية تأليف محمد رمزي

٣ - حضارة الفراعنة في حياتنا المعاصرة تأليف محرم كمال

# الباب الرابع

أتريب فحاحهد أسرة محمد علحا باشا [۱۸۰۵ - ۱۹۵۲] ميلادية

إن التدهور الذي حدث لمدينة أتربب الفرعونيه خلال عصرى المماليك والحكم العثماني قد ظهرت معالمه في تناقص مساحة أراضي تل أتربب، فقد ورد في القاموس الجغرافي نقلا عن «الانتصار» و «التحفة» إن وحدة أتربب المالية كما وردت في دفاتر الأموال وفي الوثائق القديمة بلغت ٧٥٨ فدانا، وبعد ذلك ورد في الخطط التوفيقية أن مساحة هذه التلال فترة حكم محمد على باشا وأسرته حتى تاريخ صدور هذه الخطط حوالي عام ١٨٨٦ ميلادية حوالي ٢٠٠ فدان ثم تناقص هذا القدر فوصل في عام ١٩٨٠ ميلادية إلى حوالي ٢٠٠ فدان فقط حسيما ورد في القاموس الجغرافي.

وبالرغم أن أتريب قد أصبحت ابان الحملة الفرنسية إحدى القرى التابعة لمديرية الشرقية إذا بالقرية التابعة لها وهي بنها قد انفصلت عنها هي الأخرى، فقد جاء في كتاب «وصف مصر» للحملة الفرنسية أن بجوار أتريب قريتان تابعتان لمحافظة القليبية إن بجوار أتريب قريتان تابعتان لمحافظة القليبية إحداها «كفر بنها» والأخرى «بنها العسل».

#### عباس الأول وأتريب:[١٨٥٥ - ١٨٤٩] م

عندما تولى عباس الأول الحكم في عام ١٨٤٩ ميلادية بنى له قصرا على النيل في بنها غربى تل أتريب الأثرى، أما قرية أتريب فكانت تقع شرقى التل وعلى ذلك فقد كانت تلال أتريب تقع بين القصر في الغرب والقرية في الشرق.

كان عباس الأول معروفا بمزاجه المتقلب فلم يعجبه ما يسمعه من نزاعات فى قرية أتريب والتى تمتد آثارها إلى طرقات التل وبين أطلاله الذى كان مأوى للمتنازعين، فقرر نقل أهالى أتريب إلى مكان آخر يبعد عدة كيلو مترات إلى الشرق وأسكن أهل القرية مكانا سمى بذات الاسم الأول وهو «أتريب» بالقرب من قرية ميت السباع.

ولم يدم حكم عباس الأول طويلا فبعد حادث اغتياله فى قصره ببنها بعدة سنوات، التمس أهالى أتريب من الجهات الادارية العودة إلى موطنهم الأصلى أتريب فسمح لهم بذلك، واستمرت هناك قريتان تحملان الاسم ولذلك تقرر من النواحى الادارية أعادة تسميتها فسميت القرية الجديدة «نصف أتريب الشرقية» وسميت القرية الأصلية «نصف أتريب الغربية» أو «تل أتريب».

#### بنها وأتريب

وعلى عكس ما حدث لأتربب، حدث تحسن فى أوضاع بنها التى لم تكن سوى قريتان صغيرتان هما كفر بنها وبنها العسل تابعتان لمديرية القلوبية وعاصمتها قليوب، فأصدر عباس الأول قرارا عام ١٨٥٠ ميلادية بأن تصبح بنها عاصمة لمديرية القليوبية بدلا من قليوب وذلك حتى تأخذ وضعا إداريا أفضل ليتناسب مع وجود ملك البلاد فى قصره ببنها وما يحتاجه من استقبالات وحفاوة وخدمات للقصر وللحاشية. واستمرت قرية «تل أتربب الغربية» تابعة لمديرية الشرقية حتى صدر قرار بنقل تبعيتها مع بعض القرى المجاوره لها إلى مديرية القليوبية وبذلك أصبحت قرية أتريب إحدى القرى التابعة لمدينة بنها.

#### بيع أراضح تل أتريب

ومرة أخرى أساء عباس الأول خلال فترة حكمه القصيرة إلى قرية أتريب الاثرية والتى كانت أراضيها ملكا للدولة إذ تبين عقب انتهاء فترة حكمه أن أراضى هذه التلال الأثرية وما جاورها من أراضى زراعية في إتجاه بحر مريس أصبحت ضمن تركته وهذا يعنى أنه كان يمتلكها في حياته، ولكن كيف امتلكها ولمن دفع الثمن، وما هو الثمن،

#### كلها أسئلة الاجابة عليها مفهومة.

لقد آلت التركة بعد ذلك إلى أفراد من الأسرة المالكة أمثال سعيد باشا ثم إلى ورثته من بعده ثم تكونت الدوائر الزراعية أمثال دائرة جمال حلمى وفاطمة هانم وغيرها ثم ظهر منتفعون جدد أمثال آل لطف الله وغيرهم وجميعهم لم يكن همهم إلا إصلاح أراضى التل وضمها للرقعة الزراعية ليزيد سعرها وعرضها للبيع.

ومن الغريب أن هذا الوضع الجائر كان يحدث للمدينة الأثرية في الوقت الذي كان قد تم فيه اكتشاف رموز اللغة المصرية القديمة على يد العالم شامبليون، واستبان العالم أجمع أهمية الحضارة المصرية القديمة وحقيقتها وأهمية القرى الأثرية والمعابد التي يزحر بها وادى النيل من شماله إلى جنوبه وما تخبئوه باطن الأرض من كنوز أثرية لم يتم بعد الأنتهاء من حصرها والكشف عن مكنوتها.

لقد كان المنطق يقول أن ترفع الأيدى ومعاول الهدم عن تلال أتريب حتى يتم الأنتهاء من كشف أسرارها، ولكن من الذى كان يكن أن يقول ذلك أو يقوم بتنفيذ هذا المطلب الوطنى، أهم ملاك هذه التلال الأثرية من سلالات الحاكم الأجنبى، بالطبع لا.

لقد كان هذا الاجحاف في حق أتريب سببا في عدم إتمام الكشف عن جميع آثار وخبايا هذه المدينه، ذلك لأن غالبية ما تم كشفه حتى الآن كان سببه الصدفه البحتة أثناء إستصلاح أراضى التل أو أثناء إستخدام ترابه في صناعة الطوب الأحمر وأثناء نقل ترابها العتيق لتسبيخ الأراضى الزراعية المجاورة، أما ما تم كشفه عن طريق البعثات الأثرية الأجنبية وهي بعثة جامعة ليفربول في شتاء عام ١٩٣٨ أو البعثة البولندية في الخمسينيات حتى الآن من هذا القرن، أو البعثة الألمانية قبل ذلك فإنها كانت تواجه بصعوبات مختلفة بعضها من ملاك هذه الأراضى والبعض الآخر بسبب إنشاء شبكات الطرق والمباني والتي قضت على الأمل في البحث تحتها.

#### مراجع عصر أسرة محمد على باشا

١ - الخطط الترفيقية تأليف على باشا مبارك
 ٢ - القاموس الجغرافي للبلاد المصرية تأليف محمد رمزى

النهاية [1901 - 1991]

نحن الآن في الفصل الأخير من نهاية مدينة «حت – حرى – اب» الفرعونية أو «أثريبس» المصرية البطلمية الرومانية، وهي كما يقول الأثريون، مدفونة على أعماق مختلفة من سطح الأرض، ذلك لأن طبيعة الأرض التي كانت هذه المدينة مقامة عليها مكونة من رواسب طمى نهر التيل وهي رواسب لينة ثقيلة سهلة الغوص في جوف الأرض، وهو ما سبق أن أكدته الحقريات التي تمت فيها حيث عثر على آثارها على عبق يزيد عن مترين من سطح الأرض.

أما على سطح الأرض وفى مكانها، فإن العمران قد اجتاح المنطقة من كل جانب، فقد أنشئ طريق مصر اسكندرية الزراعى الذى شطر تلال «تل أتريب» إلى قسمين أحدهما فى شمال الطريق والآخر فى جنوبه، ولما نقل مقر محافظة القليوبية وأجهزته الادارية والثقافية وغيرها إلى حيث كان عباس الأول، بدأ العمران يتجه تدريجيا إلى مساحات من «تل أتريب» فأنشئ الاستاد الرياضى وأنشئت المستشفيات ومبانى جامعة بنها وكثير من الانشآت السكنية بحيث لم قض سنوات قليلة حتى إنتهت معالم المدينه الأثرية فى كفر السراى بجوار أتريب وثلاث تلال صغيرة أكبرها يستخدم جبانة للمسلمين أما الآخران فيعرفان باسم تل سيدى نصر والآخر تل سيدى يوسف.

والآن وقد أسدل الستار على مدينة أتريب الأثرية، ويعيش الآن على انقاضها قوم

آخرون أو سلالات من قومها السابقين، وقد جرفهم تيار الحياة واستبدت بهم مشاكل اليوم والغد فلم تترك لهم سانحة للنظر إلى الوراء لأخذ العبرة أو للبحث عن الجذور لاستلهام الهمم، وكم من أقوام فى العالم اليوم يبحثون عن جذور لهم فلا يجدون لهم أصلا فيحاولون جاهدين أن يصنعوا لهم تاريخا عمره بضع مثات من السنين ليضعوه نصب أعينهم ليكون مناوا ينير لهم الطريق.

إن لقريتنا تاريخ طويل كان يتمنى غيرنا عن ليس لهم جذور فى التاريخ أن يكون لهم مثل مالنا فيصنعوا منه شيئا مذكورا ليفخروا به أمام غيرهم، وليدفعهم إلى مزيد من الجهد مرفوعي الرأس موفوري الكرامة.

والسؤال الطبيعى الذى يتبادر إلى الذهن فى هذا المقام هو لمن يوجه هذا الحديث أو بالأجرى من هم المستفيدون منه والمسئولون عنه. والإجابة تأتى طبيعية أيضا بأن المستفيدين من هذا التراث هم أهل المنطقة ثم المسئولين عن الآثار وعلى رأس هؤلاء تقع السلطة التى فى يدها الحل والربط وإصدار القرارات ومتابعة التنفيذ وأعنى بها محافظة القليوبية التي تقع هذه المدينة فيها، بل أن عاصمة المحافظة والكثير من أجهزتها الادارية والثقافية والتعليمية والصحية والاجتماعية قد إمتدت فى السنين الأخيرة مكان أطلال مدينة أتريب الأثرية، ولا أقل إذن من لمسة وفاء من العاصمة بنها إلى أمها مدينة «حت - حرى - اب» الفرعونية أو «أثريبس» المصرية البطلمية الرومانية.

إن الوفاء، في حالتنا هذه، لن يكون بإقامة حفل سنوى لإحياء ذكرى المدينة الأم، تلقى فيه الخطب ثم ينفض السامر بعدها، ولكن الوفاء يجب أن يكون مستمرا وبصورة تلقائيه بحيث لا ينمحى ولا يزول بفعل الوقت أو بجرور الأيام وإنما يظل شاهدا ومذكرا ومشيرا إلى الجذور.

اننى أتصور تطبيقا لما تقدم أن أجد على أحد التلال الأثرية الباقية فى أتريب، مركزا حضاريا مصمم على شكل أحد معابد أتريب القديمة وأمامه المسلتان اللتان كانتا قائمتين أمامه، أما داخل المركز فمن الممكن أن يشمل وحدات تعليمية فى الفنون التشكيلية من رسم ونحت وخلافه يستوحى نتائجها عن البيئة الأثرية للقرية، ومن

الطبيعى أن يتضمن المركز متحفا يضم بعض الآثار التي عثر عليها من حفريات القرية وكذلك غاذج للآثار التي لا يتأتى نقلها إلى المركز.

إن الأحداث الكثيرة التى مرت بها أتريب على مدى آلاف السنين الماضية يمكن أيضا أن تكون أساسا لأعمال مسرحية أو روائية وأن تكون ملهما للباحثين والدارسين في أعماق تراثنا، ولست أغالى إذا قلت أن أمام جامعة بنها وهي الجامعة الشابة التي تكونت حديثا وتقع مبانيها على أجزاء من المدينه الأثرية، أقول أن أمامها فرصة كبيرة للإستفادة من المكونات الحضارية للمنطقة لكى تكون قاعدة لها وأساسا قويا للإنطلاق نحو مستقبل عظيم.

وأخيرا فهل مدينة أتريب الفرعونية هي المدينة الوحيدة في مصر التي تعرضت لهذه الأحداث حتى إنتهت معالمها على مدى السنين والأيام، أم أن هناك مدنا وقرى غيرها على طول الوادى قد حدث لها ما حدث لهذه المدينهة؟ وهل هناك غيرها لازالوا في الطريق إنتظارا لهذه النهاية المحتومة؟ أمّني أن يكون تصوري هذا غير صحيح.

أما إذا كان الرد بالإيجاب فلسوف تكون هنالك، بداهة، مجموعة من التساؤلات القوميد في هذا الخصوص أهمها أنه لابد وأن يكون هناك حصر شامل للقرى والمدن والأماكن الأثرية المعرضة للضياع مع تحديد درجة تعرضها وإقترابها من هذه النهاية وأسباب ذلك ووسائل العلاج، ومن الطبيعي فإن ذلك يصبح مهمة القائمين على الثقافة والآثار في مصر. وإذا كان قد تم إنقاذ آثار النوبه وعلى رأسها معبد أبو سمبل العظيم لأن ضياعها إلى الأبد كان محدد لها موعد الضياع وهو وصول مياه بحيرة السد العالى إليها ومن ثم تضافرت الجهود لإنقاذها في تاريخ محدد، فإن الوادي يزخر بآثار كثيرة وهامه وقد يكون ضياع بعضها يتم ببطئ ومن ثم لا نحس بنقدها.

إن جميع المدن والقرى المعدة للسكن في منسر لها كردوناتها السكنية التي لا يجوز تجاوزها وتعديها، فلا أقل إذن يكون للقرى والأماكن الأثرية كردوناتها التي لا يجوز التعدى عليها، فإن كان هناك تعد قائم فإنه يجب تصحيح ذلك بكافة الوسائل.

إن نشر المعرفه الأثريه هي أول الطريق إلى حل مشكلاتنا الأثريه، لأن المعرفة سوف يصبح تؤدى الاقتناع بأهمية كل أثر وبقيمته التي لا يمكن تعويضها، ومن ثم سوف يصبح

التصدي للتعديات على الآثار والخفاظ عليها واجب الرجل العادى لأنه سوف يكون حينئذ العارف بقدرها وبقيمتها وسوف يتصدى لها دون إنتظار للأجهزه الحكومية البعيدة عن الأنظار.

يجب للمعلومات الأثرية أن تفرض نفسها علينا نجدها أمامنا وفي متناول أيدينا لا أن نسعى ورا عما لنبحث عنها ونتجشم الصعاب للحصول عليها ثم أخيرا لانجدها ميسرة، ولذلك فإن نشر المؤلفات الأثرية المبسطة والمصورة للآثار وكذلك للمدن والقرى الأثريه يصبح ضروريا ويتعين تضافر الجهود لتنفيذه.

إن أولى خطوات نشر الثقافة الأثرية أن يكون لكل أثر علاماته ومعلوماته، وأن يكون لكل أثر علاماته ومعلوماته، وأن يكون لكل قريه أو مدينة أثريه أو مكان أثرى كتالوجات مؤلفا معد بطريقه جذابة وميسرة للجميع، كما أن المعرفه الأثرية عندما تبدأ من المدرسة سوف تكون أكثر تأثيرا عنها فيما بعد، وعندما تكون محلية في مرادها نابعة من البيئة المحيطة بنا سوف تعنى لنا الكثير.



### القهرس

|        | . 11                                              |
|--------|---------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                           |
| ۲      | – إهداء                                           |
| ٣      | – تقديم للدكتوره ضياء أبو غازى                    |
| ٥      | - مقدمة<br>                                       |
|        | الباب الأول: أتريب فحا عصر الفراحنة               |
| 14     | معنى كلمة أتريب                                   |
| 16     | المركز الدينى لأتريب                              |
| 10     | الأسرتان الثانية عشرة والثالثة عشرة               |
| . 14   | الأسرة الثامنة عشر:                               |
| 17     | أمنحتب بن حابو                                    |
| ۲.     | معبد أتريب                                        |
| 44     | الأسرة التاسعة عشرة:                              |
| 44     | رمسيس الثاني                                      |
| 44     | مسلتان في أتريب                                   |
| 44     | معيد رمسيس الثاني                                 |
| . 40   | لوحة أثرية لرمسيس الثاني والأمير مرنبتاح (منفتاح) |
| 40     | قطعة من حائط معيد أتريب                           |
| **     | مرتبتاح (منفتاح)                                  |
| **     | لرحة أتريب                                        |
| YA     | الأسرة العشرون:                                   |
| 44     | رمسيس الثالث                                      |
| 44     | د د به «هار بسر.»                                 |

| ۳.  | نعامات رمسيس الثالث لمعبد أتريب                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ۳.  | لأسرة الرابعة والعشرون:                                   |
| ۳١  | وصول الملك بعنخي إلى أتريب                                |
| ٣٣  | معاهدة أتريب                                              |
| ٣٣  | لوحة بعنخى                                                |
| ٣٤  | الأسرة الخامسة والعشرون                                   |
| 3   | الأسرة السادسة والعشرون:                                  |
| ٣٦  | الملكة تاخوت                                              |
| ٣٨  | الملك أمازيس (أحمس الثاني)                                |
| ٣٨  | ناووس معهد أتريب                                          |
| 11  | کنز أتریپ                                                 |
| ٤٤  | مراجع العصر الفرعوني                                      |
|     | الباب الثاني: أتريب في العصر البطلمي الروماني             |
| ٤A  | أتريب تحت الحكم البطلمي:                                  |
| ٤Å  | زد هير المقلب بالمنقد                                     |
| 1 0 | بقایا مبنی محترق فی أتریب                                 |
| 7   | حق حماية اللائجين لمعبد أتريب                             |
| É   | أتريب تحت الحكم الروماني                                  |
| ٥٥  | نظام لتوصيل مياه الشرب لمدينة أتريب                       |
| ٥٥  | الحياة الاجتماعية وكثافة السكان                           |
| γ.  | قوس النصر                                                 |
| ٧   | المعبد الروماني بأتريب                                    |
| 9   | مراجع العصر البطلمي الروماني                              |
|     | الباب الثالث: أتربب من الفتح الإسلامي إلى الحملة الفرنسية |
| 12  | أتريب في الخطط الترفيقية                                  |

| 76         | وصف مدينة أتريب                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 40         | قصة محاولة إحراق أتريب                        |
| 40         | الطائر المقدس يعود إلى أتريب                  |
| 44         | تدهور أوضاع أتريب                             |
| 77         | مراجع العصر الإسلامي إلى الحملة الفرنسية      |
| ٧١         | الباب الرابع: أتريب في عهد أسرة مجمد على باشا |
| ٧١         | وعباس الأول وأتريب                            |
| <b>Y</b> Y | بنها وأتريب                                   |
| <b>Y</b> Y | بیع أراضى تل أتریب                            |
| YŁ         | مراجع عصر أسرة محمد على باشا                  |
| ٧٥         | النهاية                                       |
|            |                                               |

# بيان باللوحات والخرائط

|        | پيــــان                                                            | رقم اللوحة  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| الغلاف | قطعة أثرية من معبد أتريب تمثل قلب أوزوريس مدفونا في أتريب.          | صورة الغلاف |
| ١.     | خريطة لبعض مدن الوجه البحري خلال العصر الفرعوني والبطلمي والروماني. | ١           |
| ۱۷     | تمثال أمنحتب بن حابو وهو في شبابه.                                  | ۲           |
| 41     | تمثال أمنحتب بن حابو وهو في شيخوخته.                                | ٣           |
| 42     | لوحة حجرية للغرعون رمسيس الثاني مع اينه الامير مرتبتاح.             | ٤           |
| 44     | قطعة حجرية من حائط معبد أتريب لرمسيس الثاني والأمير مرنبتاح.        | ٥           |
| 44     | لوحة من الجرانيت للملك بعنخي.                                       | ٦           |
| ٣٧     | قناع الملكة تاخوت.                                                  | ٧           |
| ٤.     | سقف ناووس معبد أتريب.                                               | ٨           |
| ٤٢     | يعض القطع من كنز أتريب.                                             | 4           |
| ٤٣     | يعض القطع من كنز أتريب.                                             | ١.          |
| ٤٩     | تمثال زد هير المنقد.                                                | 11          |
| ٥٣     | حق اللجوء لمعبد أتريب مسجل على لوح حجري.                            | ١٢          |
| ٥٨     | مسطحات هندسية من الموزايك في أتريب.                                 | 14          |

## تطور اسم أتريب علم ممر العصور



حت -حری - إب هاتریب أتریبی أثریبس أتریب أتریب

رقم الايداع ۱۹۹۱/۹۷۸۰ I.S.B.N. 977-208-073-7

# نهایهٔ مکینه فرعونیه

إن كثيرا من المدن الفرعونية بالوجة البحرى قد تعرضت للاندثار والزوال بسبب وجودها داخل الرقعة الزراعية بالدلتا مما أدى إلى إستصلاح معظم أراضيها وإجتباح المد العمرانى لها . ومدينة أتريب الفرعونية والتى تقع بجوار مدينة بنها هى واحدة من تلك المدن التى انتهت معالمها الأثرية تماما يحكى هذا الكتاب تاريخ هذه المدينة على ممر العصور المختلفة ودورها الهام في تاريخ مصر حتى وصلت إلى نهايتها الحالية . وقد استقيت حوضوعاته من واقع الابحاث والدراسات المنشورة في المراجع والمجلات العلمية عن هذه المدينة وكذلك عن آثارها الموجوده بالمتحف المصرى أو في بعض متاحف المام مع تزويد الكتاب بصور أخذت لبعض هذه الآثار المعوضة بالمتحف المصرى .

هذا وقد تمت مناقشة موضوعات الكتاب مع بعض علماء المصريات من مصريين وأجانب كما قامت بمراجعته عالمة المصريات الدكتورة ضياء أبو غازى ، مما يجعل الكتاب بصورته المنشورة جديد في مادته وجدير بالاهتمام به .

مكتنة مديوان